



# تعام فعيه الكلام

لابن فارس ( ت ۲۹۵ هـ - ۲۰۰۶م )

دراسه وتحميق وصبط وتعليق الدكتور زيان أحمد الحاج ابراهيم جامعة البحرين ـ كلية الأداب رَفَعُ معبى (لرَّحِمْ إِلَّهِ الْهُجَنِّى يُّ (سِلنَمُ (لِيْرِمُ (لِفِرُونَ مِنْ (سِلنَمُ (لِيْرِمُ (لِفِرُونَ مِنْ



# تعام فعیدی الکلام

**کبن فارس** ( ت ۲۹۵ هـ - ۲۰۰۶م )

دراسة وتحقيق وضبط وتعليق الدكتور زيان أحمد الحاج ابراهيم جامعة البحرين - كلية الآداب

رَفْعُ مجب (الرَّحِيُّ اللِّجْسَّيِّ (لِسِكنتر) (البِّرُرُ (الِفِروک سِس

حقوق الطبع محفوظتة

الطبعت ترالأولح 1817هـ - 1990م

تطلب جميع منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق من دار الوراقين للنشر والنوزيع والطباعة ـ الجابرية



جنيئولات مُكِرِّرُ الْوَادِيْدِي وَالْمِرْلِاتِ وَالْوَادِيْنِ

ص. ب ٢٩٠٤ الصفاة 13040 الكويت

هاتف: ۲۰۹۰۱ - ۲۲۰۹۰۱ : ۵۳۲۰۹۰

ناسخ: ۲۰۹۰۲ه



رَفْعُ عِس (لرَّحِی الْهُجَنِّ ی رسینیم (دیْرُرُ (اِلْفِرد وکریس رسینیم (دیْرُرُ (اِلْفِرد وکریس رَفْعُ عب (لرَّحِمْ إِلَّهِ الْهُجُّنِّ يُّ (سِلْمَ لالبِّرُ لِالْفِرُوفِ مِسِ (سِلْمَ لالبِّرُ لِالْفِرُوفِ مِسِ

. . . . . . . . . . .

ربع معب (الرَّحِيُّ (الْلِخَدَّيِّ (سِّكِنَرُ) (الِنْرِدُ کرِیْسِ

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ٠٠ أما بعد

كتاب " تمام فصيح الكلام " لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (٣٩٥ هـ) قد طبع

طبعات عدة قديمة ،

الأولى: نشره المستشرق الانجليزي أربري مصورا سنة ١٩٥١م · كما أشار ذلك بروكلمان ·

الثانية: بتحقيق الاستاذين مصطفى جود ويوسف مسكوني وقد نشرا الكتاب مشروحا سنة

١٩٦٩م • ( رسائل في النحو واللغة " تمام فصيح الكلام " )

الثالثة: بتحقيق د · ابراهيم السامرائي الأستاذ بجامعة صنعاء وقد نشره في مجلة المجمع العلمي العراقي التي تصدر في بغداد عام ١٩٧١م في المجلد ٢١ في ٤٢ صفحة ·

انظر كتابنا "مؤلفات ابن فارس وأماكن وجودها في العالم " • رابعا : تأتي هذه الطبعة بعد مرور فترة ٢٤ سنة على صدور الطبعة الأخيرة للكتاب والتي كانت بتحقيق الدكتور السامرائي •

الدكتور أحمد الحاج زيان الأستاذ المساعد في كلية الآداب – قسم اللغة العربية بجامعة البحرين باحث معروف في علوم النحو واللغة ،له العديد من الدراسات والبحوث والمقالات في المجلات العلمية وكانت رسالته العالمية العالمية العالمية الشرح كافية ابن الحاجب " لابن القواس والتي ستكون ضمن مطبوعات مركز المخطوطات والتراث والوثائق (باذن الله) في القريب العاجل .

هذا الكتاب من روائع ابن فارس اللغوية فابن فارس غني عن التعريف عند محبيه ومتابعي مؤلفاته أمثال محققنا الدكتور أحمد زيان والشيخ هادي حسن حمودي محقق كتاب " مجمل اللغة " والمتخصص تقريبا في مؤلفات ابن فارس" ومتابعتها وغيرهما كثير من أعلام العربية بالأمس واليوم في عالمنا العربي والاسلامي بارك الله تعالى في جهودهم وجعلهم شموخا وسدودا في صيانة وخدمة لغة التنزيل والدفاع عنها فانها مهمة عظيمة مأجور فاعلها ،

و لا ازيد على كلام المحقق في التعريف بالكتاب غير ماقال :

" وهو أحد مصنفات ابن فارس المشهورة في اللغة ، وهو مع صغر حجمه عظيم في نفعه اذ يضيف الى معجم القارئ ثروة حسنة " اخالها الا ذات قيمة وفائدة " .

ومن الله نستمد العون والتوفيق في اخراج تراث سلفنا الى أجيالنا لينهلوا من معينهم الصافي الزلال الخالي من الشوائب والانحراف " •

والله الموفق

مجان الإلفي المنافي

رئيس مركز المخطوطات والتراث والوثائق

<sup>(\*)</sup> دليل مؤلفات ابن فارس وأماكن وجودها في العالم لرئيس مركز المخطوطات لم يطبع بعد ٠

رَفَعُ عِب (لاَرَجِي (الْغَجَّرِي (سُيلَتِم (لِنَبْرُ (الْفِرُوک رِسِ

## مقدمة المحقق

### ملخص البحث

يتضمن هذا البحث تحقيق مخطوطة لكتاب «تمام فصيح الكلام»، لأحمد بن فارس، العالم المشهور، صاحب الصاحبي والمقاييس والمجمل، وهذه المخطوطة بخط العلامة ياقوت الحموي، بخط نسخي جيد ومشكول.

لقد بدأت البحث بدراسة للمصنف ابن فارس من حيث اسمه، وموطنه، ثم أشرت إلى مشايخه الذين كان أبوه على رأسهم. وعرضت لتلاميذه، وهم قلة، بسبب كثرة طوفانه وعدم استقراره. كما أشرت إلى بعض شمائله الخلقية، ثم وفاته التي يرجح أنها كانت سنة ٣٩٥هـ.

هذا، وقد أشرت إلى آثاره التي قاربت الستين ما بين منشور وضائع لم يصلنا. وقد عرضت لبعض آراء المؤلف مثل موقفه من أصل وضع اللغة ونشأتها والنحت والاشتقاق، والقلب، والإبدال، والبلاغة، والنحو، والنقد.

وقد أفردت عنواناً بسيطاً لابن فارس الشعر نظراً لأهمية بعض الأغراض الشعرية التي طرقها.

ثم قمت بتعريف للكتاب وألقيت الضوء عليه، إذ بينت أن هذا الكتاب قد نشر محققاً في المجلد الحادي والعشرين من مجلة المجمع العلمي العراقي سنة ١٣٩١هـ - ١٩٧١م، بقلم، الدكتور إبراهيم السامرائي الذي لم يرتض تحقيق الدكتور مصطفى جواد والأستاذ يوسف يعقوب مسكوني للكتاب سنة ١٩٦٩م للكتاب لنقص بلغ ستة أبواب، ولكثرة الأخطاء الواردة فيه، وكان محقاً في هذا.

أما الذي دفعني إلى إعادة تحقيقه فهو الرغبة في تفسير كثير من الألفاظ التي لم يفسرها المصنف أو المحقق، كما أنني وددت أن أثبت فهرساً للمواد الواردة فيه، مما يسهل على القارىء حسن الاطلاع، وييسر له معرفة حيثيات الكتاب. وقد بلغت هذه المواد (٤٥٣) مادة طريفة موزعة على (٢٩) باباً.

# رَفَعُ عِبَى لَالرَّحِيُّ لِالْجَنِّي لَّسِلَتُمُ لَالْإِنُ لِالْفِرُ لِلْفِرِيِّ لِلْفِرِيْ لِلْفِرُولِ فِي الْمِنْ فَارِسِ

هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريًّا بن محمد بن حبيب القزويني، الرازي، اللغوي (١)، المشهور بابن فارس، أحد أساطين العربية في القرن الرابع الهجري.

وقيل إنه أحمد بن زكريا بن فارس (٢). ونص ابن فارس نفسه على القول الأول في الصاحبي (٣) والمقاييس (٤). ولم تشر المصادر إلى تاريخ ولادته على الرغم من شهرته.

## موطنه:

كان ابن فارس دائم التجوال، لايكاد يحط عصا الترحال ببلدة إلا

<sup>(</sup>۱) الأنباري: أبو البركات عبدالرحمن كمال الدين بن محمد الأنباري، نزهة الآلباء في طبقات الأدباء، (بغداد: تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي، ١٩٥٩، والدكتور عطية عامر، الطبعة الثانية، ١٩٦٣م) ص ٣٢٠.

الثعالبي: أبو منصور عبدالملك بن محمد بن إسماعيل، يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، (القاهرة: تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد ١٣٧٥هـ / ١٩٥٦م)، ٣٠٠/٣.

القغطي: الوزير جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف (الوزير)، إنباه الرواة على أنباه النحاة، (القاهرة: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ١٩٥٧م)، ٩٤/١.

 <sup>(</sup>۲) الحموي: شهاب الدين أبو عبدالله، يأقوت بن عبدالله، معجم الأدباء، (بيروت: دار صادر، ودار إحياء التراث العربي)، ٤/٠٨

ابن الأثير: علي بن محمد، الكامُل في التاريخ، (بيروت: ١٣٨٦هـ/ ١٩٦٦م) ٢٥٨. /٨ ابن الجوزي: أبو الفرج عبدالرحمن بن علي، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، (حيدر آباد، ١٣٥٨هـ)، ١٠٣/٧.

<sup>(</sup>٣) ابن فارس: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، (بيروت: تحقيق مصطفى الشويمي، ١٣٨٣هـ/ ١٩٦٤م) ص ٢٧٧.

<sup>(</sup>٤) ابن فارس: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، (القاهرة: تحقيق عبدالسلام هارون، ١٣٦٦هـ)، ١/٥.

ليرحل إلى أخرى طلباً للعلم. لذلك اختلف في وطنه ومكان ولادته، ولكن سائلًا سأله عنه فقال: كرسف، فتمثل الشيخ:

بلاد بها شدت على تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها (°)

فهو، على هذه الرواية، من قرية كرسف جياناباذ من رستاق الزهراء من همذان. ولكثرة تنقله وتطوافه، غلبت عليه ألقاب كثيرة.

درس في قزوين وبغداد، كما أُخذ العلم في مكة حين قصدها حاجاً، غير أن إقامته الطويلة كانت في همذان، وقد تلمذ له فيها أديبها المعروف «بديع الزمان الهمذاني»، كما تتلمذ عليه فيها أيضاً أبو منصور الثعالبي.

#### مشايخه:

انطلق ابن فارس، الذي عاش قرناً من أهم القرون الحضارية في تاريخ الأُمة الإسلامية، من بلد لآخر قاصداً أساطين العلم، فكان من ثمرة ذلك: ما(أجمله)، و(قاسه)، و(تخيره)، و(صاحبه). وكان على رأس شيوخه:

- أبوه فارس بن زكريا، العالم اللغوي، والفقيه الشافعي، روى عن أبيه
   كتاب المنطق<sup>(۱)</sup> لابن السكيت، كما روى عنه في كتبه<sup>(۷)</sup>، فنجده قد شارك مشاركة فعالة في تثقيف ابنه وتأديبه.
- ٢ ـ أبو بكر أحمد بن الحسن الخطيب (٨) الملقب برواية ثعلب، وعن طريقه أطلع على آراء ثعلب، آخذاً عنه طريقته في النحو (٩).

<sup>(</sup>٥) معجم الآدباء ٤/ ٩٢، ٩٣.

<sup>(</sup>٦) انظر مقدمة معجم مقاييس اللغة.

<sup>(</sup>٧) الصاحبي ٩٨، ١٦٥، ٢٧٧، معجم الأدباء ٤/ ٨٥.

<sup>(</sup>٨) معجم الأدباء ٤/ ٨٢.

<sup>(</sup>٩) معجم مقاييس اللغة ١/٨.

- ٣ ـ أبو الحسن علي بن ابراهيم بن سلمة القطان (١٠) (٢٥٤هـ ٣٤٥هـ): كان فقيها ملما بالنحو واللغة وغيرهما. أكثر ابن فارس الرواية عنه في كتبه.
- ٤ أبو الحسن إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن سلمة: كان يحتل منزلة رفيعة
   عند ابن فارس، مما دفعه إلى الرحيل للقائه في قزوين (١١١).
- م. أبو عبدالله أحمد بن طاهر بن النجم الأذربيجاني: قال عنه ابن فارس: «ما رأيت مثله قط، ولا رأى هو مثل نفسه (۱۱) ونقد أكثر الرواية عنه.
- ٦ أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق المعروف بأبي بكر السني المتوفي سنة
   ٣٦٣هـ(١٣). روى عنه ابن فارس في المقاييس. (١٤).
- ٧ ـ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني المتوفي سنة ٣٦٠هـ (١٥).
- ٨ ـ ابن العميد، وهو الأديب المعروف. قرأ ابن فارس عليه ديوان الهذليين (١٦٠)، وكانت بينهما مكاتبات نثراً ونظماً (١٧٠).
- ٩ ـ أبو سعيد عبدالله السيرافي، وهو النحوي المشهور، شرح كتاب سيبويه،

<sup>(</sup>١٠) معجم الأدباء ٤/ ٨٢.

السيوطي) جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. (القاهرة: تصحيح محمد أمين الخانجي، ١٣٣٦هـ) ١٥٣/١.

<sup>(</sup>١١) إنباه الرواة ١/ ٩٥.

<sup>(</sup>١٢) معجم الأدياء ١/٨٢.

<sup>(</sup>١٣) ابن خلدون: عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الأشبيلي، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر)، ٢/٣١٥.

<sup>.181/1 (18)</sup> 

<sup>(</sup>۱۵) العبر ۲/۳۱۵. ابن خَلَكان: أحمد

ابن خَلَكَان: أحمد بن علي، وفيات الأعيان وإنباء أبناء الزمان، (القاهرة تحقيق محمد محيمي الدين عبدالحميد، ١٣٧٥هـ / ١٩٥٦م)، ٢/ ١٤١.

<sup>(</sup>١٦) السكري: أبو سعيد الحسن بن الحسين، ديوان الهذليين بشرح السكري، (القاهرة: دار الكتب المصرية ١٣٦٤هـ ١٩٦٥م) ص ١٤.

<sup>(</sup>١٧) يتيمة الدهر ٣/١٤٢.

توفى سنة ٣٥٤هـ. كان يقول: «وكثيراً ماسمعت أبا سعيد السيرافي يقول في ألف الرجل: ألف التعريف ولامه معا» (١٨).

# تلاميذ ابن فارس: (١٩)

كان لابد لعالم مثل ابن فارس أن يجتمع له تلاميذ يأخذون عنه علمه في مجالسه المختلفة في كافة البلدان التي اختلف إليها، لكن المصادر لم تشر إلى وفرة تلاميذه لأنه كان منصرفاً إلى التصنيف يضمن تآليفه آراءه ثم يرسل بها إلى المهتمين بالعلم والأدب من كبار رجالات عصره كالصاحب بن عباد وغيره، (٢٠٠ كما كانت كثرة تجواله وعدم استقراره طويلاً في بلد ما يشكلان عقبة في سبيل الأخذ عنه والاستماع إليه، يضاف إلى ذلك أنه كان يلازم بعض شخصيات عصره زمناً ينقطع إليها يعلمها ويؤدبها مما لم يفسح له مجال الالتقاء بتلاميذه، ومن أشهرهم:

- البوطالب بن فخر الدولة على بن ركن الدولة بن أبي الحسن بويه الديلمي، الذي ولي الملك وعمره أربع سنوات بعد وفاة أبيه فخر الدولة (۲۱٪).
- ٢ ـ أبو الفضل أحمد بن الحسين بن يحي بن سعيد، بديع الزمان الهمذاني (٢٢)
   المتوفى سنة ٣٩٨ه، وقد أخذ عنه أسلوب المقامات ولغتها.

<sup>(</sup>۱۸) الصاحبي ۱۰۱.

<sup>(</sup>١٩) ابن فارس: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، مجمل اللغة، (الكويت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، منشورات معهد المخطوطات العربية، حققه الشيخ هادي حسن حمودي، الطبعة الأولى، الكويت ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م)، ٢١/٢٤، ٢٥.

<sup>(</sup>٢٠) معجم الآدباء ٨٣/٤، وفيات الأعيان ١/٥٥، بغية الوعاة ١٥٣.

<sup>(</sup>٢١) معجم الأدباء ٤/ ٨٣، نزهة الألباء ٢٢٠.

<sup>(</sup>٢٢) وفيات الأعيان ١/ ٣٩، يتيمة الدهر ١٦٧/٤.

" - علي بن القاسم المقرّي الذي قرأ عليه كتابه «أوجز السير لخير البشر» (٢٣)، ولابن فارس تلاميذ غير هؤلاء (٢٤)، كان له أثر كبير فيهم وفي أجيال العصور التي تلته بسبب ما خلف من آثار خالدة حتى عصرنا هذا.

#### شمائله:

من أهم ما كان يميز أخلاق ابن فارس سخاؤه وكرمه إلى درجة الإفراط، حتى قيل إنه كان إذا سئل يهب ثيابه وفرش بيته (٢٥)، طمعاً في كسب قلوب الناس، بسبب إدراكه لطبائعهم من حيث حبهم للمال وكون كثير منهم عبيد الدرهم والدينار.

كان ابن فارس شديد الذكاء، يكثر المناظرات والخوض في المسائل الجدلية، ويتغلب على خصومه، فيستسلمون لرأيه فيدفعهم إلى مزيد من الدرس والتحصيل.

اتصف - رحمه الله - بصفات العالم الحق من حيث التواضع والوقار، ومع هذا كله، فقد كان يتمتع بروح فكهة مرحة ساخرة، بسبب إيمانه بأن الأمر كله للقضاء والقدر، فلا داعي للتجهم الذي لايجدي نفعاً.

#### وفاته :

اختلف في سنة وفاته على أقوال، ولكن أرجح الآراء أنها كانت سنة ٣٩٥هـ، إذ كان قد كتب «الفصيح» بقلمه عام ٣٩١هـ، ويعضد هذا الرأي أن سنة وفاته وردت مكتوبة على نسخة المجمل المخطوط سنة ٤٤٦هـ(٢٦).

<sup>(</sup>٢٣) مقدمة معجم مقاييس اللغة ١/٩.

<sup>(</sup>٢٤) نزهة الألباء ٢٢٠، معجم مقاييس اللغة ١٣/١.

<sup>(</sup>٢٥) معجم الأدباء ٤/ ٨٣ ، إِنْتَبَاه الرواة ١/ . ٩٥

<sup>(</sup>٢٦) معجم الأدباء ٤/ ٩٣ - عجمل اللغة ١/ ٣٧.

## آثاره:

على الرغم من كثرة ترحال ابن فارس في الأقاليم المختلفة - كما أشرنا - فقد اشتهر بكثرة التأليف ودقته وإتقانه، الأمر الذي جعله في مصاف، بل في طليعة العلماء العاملين. ومن أشهر مؤلفاته:

- أبيات الاستشهاد: وهو كتاب صغير في أبيات شعرية يمكن الاستشهاد بها في المناسبات، لا في النحو أو اللغة كما قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة.
   وقد حققه الأستاذ عبد السلام هارون ضمن مجموعة نوادر المخطوطات مطبعة السعادة القاهرة، ١٩٥١م.
- الإتباع والمزاوجة: أشار إليه السيوطي في بغية الوعاة تحت ترجمة رقم
   مهم. حقق الكتاب مرتين: الأولى على يد المستشرق رودولف برونو في جيسن بألمانيا، وذلك سنة ١٩٠٦، ثم نشره كمال مصطفى، القاهرة
   ١٩٤٧، مطبعة السعادة عالج فيه المؤلف مسألة الإتباع في العربية، مثل: حسن بسن، ساغب لاغب. . الخ وقد خصص السيوطي لهذ النوع من التعبير باباً في المزهر نقل فيه كثيراً من كتاب ابن فارس .
  - ۲ ـ اختلاف النحويين (۲۷).
- ٤ ـ أخلاق النبي (٢٨) ﷺ: طبع في دار المأمون، ونشره مرجليوت النشرة المعروفة بإرشاد الأريب (نسخة مصورة).
  - ٥ ـ أصول الفقه (٢٩).

<sup>(</sup>٢٧) بغية الوعاة ١٥٣/١.

حاجي خليفة: مصطفى بن عبدالله، كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون، (طهران: إشراف محمد شرف الدين وزميله، ١٣٨٧هـ/١٩٦٧م). ١٩٧/١.

<sup>(</sup>٢٨) معم الأدباء ٤/٨٤.

<sup>(</sup>٢٩) معجم الأدباء ٤/٨٤.

#### ٦ ـ الأضداد<sup>(٣٠)</sup>.

- ٧ الإفراد: ينصب معظمه على معاني بعض الألفاظ في القرآن الكريم. وقد ذكر بدر الدين الزركشي في البرهان في علوم القرآن . ١٠٥٠
- ٨ ـ الأمالي<sup>(٣١)</sup>: لم يعثر على هذا الكتاب، ويبدو أنه جمع فيه بعض
   الحكايات والأشعار والأخبار على غرار أمالي القالي وغيره.
  - ٩ ـ أمثلة الأسجاع (٣٢).
- ١٠ ـ الانتصار لثعلب (٣٣): يَفْصَحُ هذا الكتاب من عنوانه على جنوحه لمذهب الكوفة متمثلًا في شخص شيخهم ثعلب. ولم يعثر عليه.
  - ١١ـ الأنواء على مذهب العرب<sup>(٣٤)</sup>.
- ١٢ تفسير أسماء النبي عليه الصلاة والسلام: وقد ضمنه بعض أخبار السيرة النبوية وبعض خصاله عليه السلام.
- ١٣ـ الثلاثة: صرّف فيه الكلمات على ثلاثة أوجه، مثل: الحبير، والحريب والرحيب، من أحرف الحاء، والباء، والراء. الكتاب مطبوع. حققه د. رمضان عبد التواب، القاهرة.
- ١٤ـ الثياب والحلي أو الشيات والحلي: وهو معجم صغير في الألفاظ. وقد
   عد الأستاذ عبد السلام هارون كلمة «الثياب» تحريفاً.

<sup>(</sup>۳۰) الصاحبي ۹۸.

<sup>(</sup>٣١) معجم البلدان ١/ ٤٠٥، معجم الأدباء ٢٢٠/١٢.

<sup>(</sup>۳۲) ابن فارس: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، الإتباع والمزاوجة، (ألمانيا / جيسن، تحقيق رودولف برونو، ١٩٤٧م، والقاهرة: نشر كمال مصطفى، مطبعة السعادة، ١٩٤٧م) ص ٧٠.

<sup>(</sup>٣٣) بغية الوعاة ١/٣٥٢.

<sup>(</sup>٣٤) آفرام البستاني، دائرة المعارف، (بيروت: ١٩٦٠م)، ٣/٢٠٠.

- ١٥ جامع التأويل في تفسير القرآن، أو جامع التأويل في تفسير التنزيل. وهو مفقود.
  - ١٦ الجوابات.
  - ١٧ ـ الحسر المذهب.
  - ١٨. الحجر: من المعاجم لأنه يبحث في أسماء الحجر.
- 19 خلق الإنسان: نشره المرة الأولى الدكتور داود الجلبي في مجلة «لغة العرب» بغداد ١٩٣١ من (١١٠ ١١٦)، وأعاد نشره الدكتور فيصل دبدوب في الجزء الثاني من المجلد الثاني من مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق من (٢٣٥ ٢٤٥).
  - ٢٠ حلبة الفقهاء.
  - ٢١ الحماسة المحدثة، أو الحماسة.
  - ٢٢ خضارة: وهو كتاب نعت الشعر، ولم يعثر عليه.
    - ٢٣ دارات العرب، أو مقدمة كتاب دار العرب.
      - ٢٤ ذخائر الكلمات.
- ٢٥- ذم الخطأ في الشعر: وقد تتبع فيه أخطاء الشعراء دون النظر إلى عصورهم
   بعيداً عن التعصب. وهو رسالة صغيرة في أربع صفحات.
  - ۲٦- ذم الغيبة (۳۵).
- ٢٧ـ سيرة النبي ﷺ أو أوجز السير لخير البشر: طبع في الجزائر سنة ١٣٠١هـ.
   وفي الهند سنة ١٣١١هـ.

<sup>(</sup>٣٥) كشف الظنون ٨٢٨.

- ۲۸ شرح رسالة الزهري إلى عبدالملك بن مروان (۳۱)، وهو تابعي استقضاه عبدالملك.
  - 79- الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها. طبع مرتين: الأولى سنة ١٣٢٨هـ ١٩٦٤م بعناية الدكتور مصطفى الشويمي، وهو كتاب مشهور في فقه اللغة، كما يشير عنوانه. وهو خلاصة آرائه في هذا العلم، ضمنه بعض آرائه في النحو والبلاغة والشعر والصرف، ألفه للصاحب بن عباد، ومن هنا جاءت التسمية.
    - ٣٠. العم والخال(٣٧).
  - ٣١ـ غريب إعراب القرآن (٣٨)، وهذا الكتاب غير موجود في المكتبة العربية.
- ٣٢ فتيا فقيه العرب. دعا فيه الفقهاء إلى تعلم اللغة لكونها أداتهم التي يتعاملون بها مع نصوص القرآن الكريم. طبع الكتاب عام ١٩٥٨م بتحقيق الدكتور حسين على محفوظ.
  - ٣٣- الفرق. وقد طبع بعناية الدكتور رمضان عبدالتواب عام ١٤٠٢هـ.
    - ٣٤ فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة السلام (٣٩).
    - ٣٥ الفوائد (٤٠٠)، لقد ضاع هذا الكتاب ولم يعلم عنه شيء.
      - ٣٦ـ قصيدة الأَعشى في الرسول(٤١).

<sup>(</sup>٣٦) معجم الأدباء ٤/٨٤.

<sup>(</sup>٣٧) كشف الظنون ١٢٧٩.

<sup>(</sup>٣٨) بروكلمان: كارل بروكلما، تاريخ الأدب العربي، (القاهرة: ترجمة الدكتور عبدالحليم النجار، ١٩٥٨، ١٩٦٢م). ذيل ٢٩/١.

<sup>(</sup>٣٩) معجم الأدباء ٤/ ٨٥.

<sup>(</sup>٤٠) معجم الأدباء ٤/٤٨.

<sup>(</sup>٤١) معجم الأدباء ٤/٤، نزهة الألباء ٢٢٠.

- ٣٧. قصص النهار وسمر الليل(٤٢).
- ٣٨ كفاية المتعلمين في اختلاف النحويين (٤٣) لم يصلنا هذا الكتاب.
- ٣٩\_ اللامات نشر في مجلة اسلاميكا (١/ ٧٧ ٧٩) سنة ١٩٢٤ ١٩٢٥م.
  - · ٤- الليل والنهار (٤٤٠) لم تعرف مادته، ولايوجد في المكتبة العربية.
- 13- متخير الألفاظ أو مختار الألفاظ. طبع في بغداد سنة ١٩٧٠م بتحقيق الأستاذ هلال ناجي، وكان موضوع أطروحة الماجستير للسيد جبارة في جامعة بغداد.
- ٤٦ المجمل في اللغة. وهو معجم مشهور. حققه الشيخ هادي حسين حمودي في خمسة أجزاء. ضمن منشورات معهد المخطوطات العربية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الكويت ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م.
  - ٤٣- المحصل في النحو<sup>(63)</sup>.
  - عحنة الأريب<sup>(٤٦)</sup> لم يصلنا.
- ٤٤ المذكر والمؤنث، نشر في القاهرة سنة ١٩٦٩م بتحقيق الدكتور رمضان عبد التواب.
- ٤٦ـ مسائل في اللغة (٤٧). أشار الأستاذ عبدالسلام هارون في مقدمة المقاييس أن منه نسخة مخطوطة في مدينة مشهد.

<sup>(</sup>٤٢) الحموي: شهاب الدين أبو عبدالله، ياقوت بن عبدالله، إرشاد الآريب، (القاهرة، تحقيق مرجليوت، ١٩٣٢م) ١١٨/١.

<sup>(</sup>٤٣) بروكلمان، ديل ١٩٨/١.

<sup>(</sup>٤٤) معجم الأدباء ٤٤٤.

<sup>(</sup>٤٥) البغدادي: إسماعيل باشا، هدية العارفين في أسماء المؤلفين والمصنفين، (استانبول: ٥١٩٥٥)، ١/ ٦٩.

<sup>(</sup>٤٦) هدية العارفين ١/ ٦٩.

<sup>(</sup>٤٧) وفيات الأعيان ١/ ٤٩.

- ٤٧ـ مقالة كلا وما جاء منها في كتاب الله (١٨٥)، أو وجوه كِلاً. وقد تتبع فيها معاني «كلا» في القرآن الكريم. نشرها الأستاذ الميمي الراجكوني في كتابه «ثلاث رسائل» وذلك سنة ١٣٤٤هـ. وقد أشار إليها المؤلف في كتابه «الصاحبي».
- ٤٨ معجم مقاييس اللغة. حققه الأستاذ عبد السلام هارون في ستة أجزاء سنة
   ١٣٦٦هـ ١٣٧١هـ.
  - ٤٩ مقدمة في الفرائض<sup>(٤٩)</sup>. وقد ضمنها آراءه في الفرائض.
  - ٥٠ـ مقدمة في النحو(٥٠)، أو تذكرة في النحو. ضاع ولم يصلنا.
- ١٥- النيروز: نشره عبد السلام هارون ضمن سلسلة نوادر المخطوطات القاهرة
   سنة ١٣٧٣هـ. جمع مؤلفها ما يتفق مع لفظ النيروز صرفاً ووزناً كالبيقور
   والتيهور.
  - ٥٢\_ الوجوه والنظائر(٥١).
    - ٥٣ اليشكريات (٢٥).
  - ٥٤۔ شرح «مختصر المزني»(٥٣).
  - ٥٥. ما جاء في أخلاق المؤمنين (٥١).

<sup>(</sup>٤٨) الصاحبي ١٦٢.

<sup>(</sup>٤٩) معجم الأدباء ٤/٨٤.

<sup>(</sup>٥٠) طاشى كبرى زاده، مفتاح السعادة ومصباح السيادة، (القاهرة: تحقيق كامل بكري وعبدالوهاب أبو النور، ١٩٦٩م) ، ١٠٩/١.

<sup>(</sup>٥١) هدية العارفين ١/ ٦٩.

<sup>(</sup>٥٢) تاريخ الأدب العربي ٢/ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٥٣) ابن فرحون: برهان الدين إبراهيم بن علي بن أبي القاسم بن محمد، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، (القاهرة: ١٣٥١هـ)، ص ٣٥.

<sup>(</sup>٥٤) العاملي: محسن الأمين العاملي، أعيان الشيعة، (دمشق: ١٣٥٧هـ / ١٩٣٨م) ٢٣٠٠/٩.

رَفْعُ عبى (لرَّحِمْ إِلَّهِ الْهُجُنِّى يُّ (سِلْنَمُ (لِيْرِمُ (لِفِرُوفَ مِرِثَ (سِلْنَمُ (لِيْرِمُ لِلِفِرُوفِ مِرِثَ

## بعض آراء ابن فارس

كان ابن فارس ذا رأي ثاقب وفكر صائب في كثير من علوم العربية، تناولها بالبحث والتمحيص والنقد، وقد كان في ذلك كله مبدعاً أيَّماً ابداع، فشهد له النقاد من بعده في ذلك حتى قالوا فيه: "إنه من أعيان العلم وأفراد الدهر، يجمع إتقان العلماء وظُرف الكتاب والشعراء، وهو بالجبل كابن لنكك بالعراق، وابن خالويه بالشام، وابن العلاف بفارس، وأبي بكر الخوارزمي بخرسان» (٥٨).

لقد امتاز ابن فارس في ذلك كله، وخاصة في علوم اللغة، حيث تراكمت لديه حصيلة ضخمة من آراء العلماء الذين عاصرهم أو قرأ لهم.

ومن هذه الآراء التي اختلفت فيها آراء العلماء أصل اللغة ونشأتها، إذ ذهب فريق منهم إلى أنها وضعية من صنع البشر، دعت الحاجة إليها، وذهب فريق آخر إلى أنها ليست من وضع الناس، بل هي بتوقيف من الله سبحان وتعالى.

أما ابن فارس، فقد مال إلى الرأي الثاني، ونافح دوئه بجرأة وحزم، ودافع عنه، فهو يقول في الصاحبي ( $^{90}$ ): «أقول: أن لغة العرب توقيف، ودليل ذلك قوله – جل ثناؤه – (وعلم آدم الأسماء كلها) $^{(77)}$ ، فكان ابن عباس يقول: علمه الأسماء كلها، وهي هذه الأسماء التي يتعارفها الناس من دابة وأرض وسهل وجبل وجمل وحمار، وأشباه ذلك من الأمم وغيرها».

<sup>(</sup>۵۸) يتيمة الدهر ۳/٤٠٠.

<sup>(</sup>۹۹) انظر ۳۱.

<sup>(</sup>٦٠) البقرة ٣١.

ثم يستطرد في الدفاع عن رأيه وتأييد وجهة نظره فيقول: "ولو كانت اللغة مواضعة واصطلاحاً، لم يكن أولئك في الاحتجاج بهم بأولى منا في الاحتجاج بنا لو اصطلحنا على لغة اليوم، ولافرق"(٢١).

والنحت (٦٢) عنده ضرب من ضروب اللغة، الغرض منه التوكيد لإثرائها وتنمية ألفاظها، قد تدفع إليه الحاجة والتطور الحضاري المستمر. وقد كان لابن فارس رأيه الخاص في النحت، إذ كان يرى أن أكثر الكلمات الزائدة على ثلاثة أحرف منحوت، ولكن ذلك غير قياسي في اللغة، وأورد لذلك أمثلة، مثل «الحرقوف (٦٢)، من حرف وحقف (١٤٠)، ومن غير المنحوت عنده «الحلقوم»، ولكنه مما زيدت فيه ميم (٢٥٠).

كما أولع ابن فارس بالاشتقاق، وخاصة الاشتقاق الكبير، فأجهد نفسه فيه من أجل استخراج أصول الكلمات والمقارنة بينها وتبويبها دونما تعصب أو انتحال أو تمحل، فأكمل بذلك سلسلة الآراء التي سبقته حول هذا الموضوع، ووضع فيها حلقة بارزة قيمة عندما صنف كتابه «مقاييس اللغة» إذ جمع فيه معاني المواد اللغوية، وصنف المشترك منها، فجاء كتابه تنظيماً وتنسيقاً لكتاب «مجمل اللغة».

أما القلب فقد اعتبره من سنن العرب، وقسمه قسمين: ما يكون في الكلمة الواحدة، مثل: جذب، وجبذ، ومايكون في العبارة، كقولهم: «كما كان الزناء فريضة الرجم، وكأن لون أرضه سماؤه، وأدخلت الخاتم في إصبعي»(٦٦).

<sup>(</sup>٦١) الصاحبي ٣٣.

<sup>(</sup>٦٢) النحت أن تؤخذ كلمتان وتنحت منهما كلمة تكون آخذة منهما جميعا بخط، انظر معجم مقاييس اللغة ٢٨٨١.

<sup>(</sup>٦٣) الدابة الهزيلة.

<sup>(</sup>٦٤) معجم مقاييس اللغة ٢/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٦٥) معجم مقاييس اللغة ٢/١٤٣.

<sup>(</sup>٦٦) الصاحبي ٢٠٢.

وقد عرف العلماء الإبدال، وهو إبدال حرف بآخر في لفظ واحد، بقصد توليد الألفاظ وتكثيرها، وذلك من باب التوسع في اللغة، فكان ابن فارس ممن أدلى بدلوه من بينهم فيه، ولكنه كان حذراً لم يسلم بكل ما قيل فيه، بل كان يتحرى الصدق والدقة، فمما قال فيه: «ومن سنن العرب إبدال الحروف، وإقامة بعضها مقام بعض، ويقولون: مدحه ومدهه، وفرس رفل ورفق (۲۷)، وهو كثير مشهور قد ألف فيه العلماء. فأما ماجاء في كتاب الله المناؤه - فقوله: (فانفلق فكان كل فرق)(۲۸) فاللام والرء يتعاقبان، كما تقول العرب: فلق الصبح وفرقه»(۲۹).

ولم يقف ابن فارس أمام البحوث البلاغية مكسور القلم أو جامدة، بل كانت له بحوثه البلاغية التي امتازت بالسهولة والإيجاز، والبعد عن التعقيد والجمود والتشعبات، وكثرة الاستشهاد بالقرآن الكريم، مما جعل لها أكبر الأثر في كتابات البلاغيين فيما بعد كالسكاكي صاحب مفتاح العلوم (٧٠٠).

وفي النحو كان ابن فارس متحيزاً لمدرسة الكوفة منتصراً لها، إلا أنه كان، أحياناً، يلتزم منهجاً مستقلاً آخذاً بنصيب من كلتا مدرستي البصرة والكوفة، وقليلاً ما كان يؤيد مدرسة البصرة.

أما في ميدان النقد، فكان ابن فارس مؤيداً للإبداع الجيد أيّا كان مصدره قديماً كان أم محدثاً، معتمداً في ذلك الموضوعية والمؤثرات التي تقف وراء النص، دون النظر إلى القائل أو البيئة (٧١).

<sup>(</sup>٦٧) فرس رفلّ: طويل الذنب، ورفنّ لغة، والرفلّ والرفنّ من الخيل: الكثير اللحم، وبعير رفلّ: واسع الجلد، أ و الطويل الذنب.

ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين بن مكرم، لسان العرب، (بيروت: إعداد وتصنيف يوسف الخياط، دار لسان العرب)، رفل.

<sup>(</sup>٦٨) الشعراء ٦٣.

<sup>(</sup>٦٩) الصاحبي ص ٢٠٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٧٠) السكاكي: أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي، مفتاح العلوم - البلاغة عند السكاكي، (بغداد: الدكتور أحمد مطلوب، ١٣٨٤هـ/ ١٩٦٤م)، ص ص ٢٠٢، ٢٠٣.

<sup>(</sup>٧١) لمزيد من التفصيل حول ترجمته وآثاره وآرائه انظر مقدمة «مجمل اللغة»، ١١/١ - ٩٢.

## ابن فارس شاعراً

أشرنا إلى أن ابن فارس قد اشتهر بطول باعه في علم اللغة خاصة، وعلو كعبه في غيره من العلوم عامة، ومع هذا كله، فقد خاض ابن فارس بحر الشعر، فكانت له أشعار في كثير من الميادين، ربما كانت كثيرة، ولكن لم يصلنا منها إلا القليل، وهي مع قلتها لطيفة، جاءت بأسلوب ميسر، تمثل عدة أغراض كالتأملات الإنسانية، والإخوانيات، والتصوير الاجتماعي، والغزل، والشعر التعليمي.

ففي مجال التأملات الإنسانية، كان يرى أن الإنسان ضعيف مسير فيما لا قدرة له على دفعه، كالقضاء والقدر، وما عليه إلا أن يرضي بهما، وأن يسلم وجهة لله، فهو يقول في هذا المعنى:

تلبس لباس الرضا بالقضا وخسل الأمسور لمن يملك تقدر أنت وجاري القضاء عما نقدره يضحك (٢٢)

وقد نظم ابن فارس في الإخوانيات، وهي رسائل على هيئة قصائد، أو هدايا ترفق بها قصائد على عادة أهل عصر ابن فارس، وقد تكون مهاداة الأشعار نفسها.

أما في التصوير الاجتماعي، فقد برع ابن فارس فيه، لما كان له من خبرة في معاشرة الناس، أكسبته قدرة على سبر أغوارهم، والاتصال بهم عن كثب، فقد صور حب الناس الجم للمال والإقبال عليه، وعزا ذلك إلى الفقر والحاجة، فمن أمثلة ما قاله بهذا الصدد:

ياليت لي ألف دينار موجهة وأن حظي منها ملس إفلاس

<sup>(</sup>٧٢) يتيمة الدهر ٣/ ٤٠٥.

قالوا: فما لك منها؟ قلت يخدمني لها ومن آجلها الحمقي من الناس (٧٣)

ولاغرابة أن وهب الناس ماله، إذ كان سخياً سمحاً طيب النفس، يتبع القول العمل.

وقد أشار في شعره إلى قضية اجتماعية، هي أن وزن المرء الاجتماعي بقدر ما يملك من المال:

قد قبال فيما مضي حكيم

فقلت قول امرىء لبيب

من لم يكن معه درهماه

وكسان مسن ذلسة حسقسيراً

ما المرء إلا بدرهمميده لم تعلق عرسه إليه ترول سنوره عليه (۲۲)

مسا المرء إلا بسأصف ريسه

ثم نجده يذكر قضية اجتماعية خطيرة، أَلاَ وهي تفشي الرشوة، فيقول:

إذا كنت في حاجة مرسلًا وأنت بها كلف مغرم

فأرسل حكيماً ولاتوصه وذاك الحكيم هو الدرهم (٥٧)

ونراه يذكر فقره المدقع، متعللا بالأماني والرجاء:

إذا ازدحمت هموم الصدر قلنا عسى يوم يكون له انفراج نديمي هرتي وسرور قلبي دفاتر لي ومعشوقي السراج (٢٦) ويحذر ممن كانوا يسمون بالثقاة وهم ليسوا أهلا للثقة:

إياك واحذر أن تبيت من الثقاة على ثقة (٧٧)

<sup>(</sup>٧٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٧٤) معجم الأدباء ٢٤/٨.

<sup>(</sup>٧٥) بغية الوعاة ١٥٣.

<sup>(</sup>٧٦) وفيات الأعيان ١٠١/١

<sup>(</sup>۷۷) يتيمة الدهر ۲/۳٪.

<sup>70</sup> 

رَفْعُ معبى (لرَّحِمْ إِلَّهِ (الْهُجُنِّي يُّ (سِيكُنَى (لِنْبِيُّ (الِفِرُوفِ مِيسَى (سِيكُنَى (لِنَبِّيُ (الِفِرُوفِ مِيسَى

رَفْعُ معِس ((رَجِي (الْبَخَرَي (أَسِكْتُرُ (الْإِرْ) (الِنْإِنْ (الْمِنْ)

## تعريف بكتاب «تمام فصيح الكلام»

هو أحد مصنفات ابن فارس المشهورة في اللغة، وهو مع صغر حجمه، عظيم في نفعه، إذ يضيف إلى معجم القارىء ثروة حسنة لا إخالها إلا ذات قيمة وفائدة.

«هذه حروف نقلتها من كتاب لحن العامة لأبي حاتم السجستاني ٨٦٢/٢٤٨».

وقد أشار إليه بروكلمان في ذيل ١٩٦/١، ونشره المستشرق الإنكليزي أربري في لندن سنة ١٩٥١م، عن مخطوطة جستر بتي مع تقديم له باللغة الإنكليزية.

وبعد محاولة استقصاء الحقائق عن هذا الكتاب قبل الشروع في تحقيقه ودراسته، وجدت نسخة مستلة من هذا الكتاب من المجلد الحادي والعشرين من مجلة المجمع العلمي العراقي، ١٣٩١هـ - ١٩٧١م، بتحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي.

وقد قرأت في مقدمة هذا الكتاب من كلام الأخ المحقق ما يلي: «وقد نشر الدكتور مصطفى جواد والأستاذ يوسف يعقوب مسكوني هذه الرسالة في بغداد سنة ١٩٦٩ ضمن كتاب وسائل في النحو واللغة، سلسلة كتب التراث (٧٩) الصادرة عن وزارة الثقافة والإعلام العراقية - مطبعة الجمهورية غير أن المحققين لم يشيرا إلى النسخة المصورة التي نشرها وقدم لها المستشرق الإنكليزي أربري (٨٠٠).

ثم يضيف إلى ذلك قوله: «لقد ذكر المحققان أنهما حققاها عن نسخة مخطوطة نسخت قبل أكثر من ثلاثين عاما بحسب اطلاعهم. وقد قورنت بالنسخة التي كانت في خزانة الأستاذ ميخائيل عواد. وهذه النسخة التي اعتمدا عليها حديثة الخط نسخت في بغداد بيد أحد الخطاطين البغداديين كما بينا» (٨١٠).

ويواصل الدكتور السامرائي قوله: «أقول: بعد المقارنة بين هذه النسخة المطبوعة بتحقيق المحققين الفاضلين والنسخة المصورة التي نشرها أربري بدا لي أن النسخة التي اعتمدا عليها رديئة لأنها خلت من ستة أبواب، هي: باب المخفف، وباب المهموز، وباب مايقال للأنثى بغير هاء، وباب ما أدخلت فيه الهاء من وصف المذكر، وباب ما يقال للمذكر والمؤنث بالهاء، وباب ما الهاء فيه أصلية» (٨٢).

ثم يبين آخر الأسباب التي حفزته إلى إعادة تحقيق هذه الرسالة فيقول: «ثم إنها مليئة بالخطأ والتصحيف مما أتعب المحققين الفاضلين، فوقع لهما من ذلك شيء كثير بسبب من رداءة النسخة الخطية» (٨٣).

«هذا كله حفزني إلى أن أعيد نشر هذه الرسالة المفيدة معتمداً على النسخة الخطية التي نشرها مصورة المستشرق أربري، وهي نسخة جيدة بخط ياقوت الرومي الحموي، وتقع في تسع ورقات تشتمل كل صفحة منها على (٢٢) سطراً» (٨٤).

| (۸۲) المقدمة ص١١ | (٧٩) المرجع السابق ٣/٤٠٦. |
|------------------|---------------------------|
|------------------|---------------------------|

<sup>(</sup>۸۰) المقدمة ص١٠ المقدمة ص١١

<sup>(</sup>٨١) المقدمة ص١٠ المقدمة ص١١

"ثم إني أفدت من النسخة المطبوعة التي نشرها المحققان الفاضلان واستخدمتها للمقارنة تحقيقاً للنص وإتماماً للفائدة، وأشرت إلى التصحيف الكثير الذي وقع في النسخة التي اعتمد عليها المحققان فظهرت آثارها في المطبوعة" (٨٥٠).

ويختم الأخ المحقق تعليقه بقوله: "ويبدو أن نسخة الأستاذ مبخائيل عواد التي أشار إليها المحققان الفاضلان مأخوذة عن النسخة التي اعتمدا عليها، إذ إن النسختين من أصل واحد، وذلك لأنهما تنقصان عن نسخة ياقوت بستة أبواب كما أشرنا» (٨٦).

وإلى هنا ينتهي كلام الأُخ الفاضل الدكتور إبراهيم السامرائي في تعليقه على النسخة التي تناولها التحقيق قبل تحقيقه.

لقد خلصت من كلامه السابق إلى أن النسخة التي اعتمد عليها الدكتور مصطفى جواد والأستاذ يوسف يعقوب مسكوني كانت غير وافية بالغرض لنقص فيها بلغ ستة أبواب، ولوجود تصحيف كثير فيها.

وبدوري أقول: لايسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر وخالص التقدير لمحققي هذا الكتاب جميعاً، إذ لهم فضل السبق، ولاشك، ويستوجبون الثناء الجميل لما بذلوه في إخراج هذا الكتاب من ملف النسيان الملقى على رف الإهمال، حتى وصل إلى ماهو عليه، وفي صورته الأولى، وأخص بالذكر المحقق الفاضل الدكتور إبراهيم السامرائي، لإخراجه الكتاب مستوفياً الأبواب الستة المفقودة في الحلقة التي وضعها المحققان الفاضلان، وتنزيهه عن التصحيف.

وقد وقفت ملياً متردداً بين الإقدام على معالجة هذا الكتاب من جديد والإحجام عنه، بعد اطلاعي على ماذكرت، فكان أن أحجمت أولاً،

<sup>(</sup>۸۵) المقدمة ص١١

<sup>(</sup>٨٦) المقدمة ص١١

خصوصاً وأن النسخة التي بين يدي هي النسخة التي اعتمد عليها الدكتور السامرائي بمقارنة الصفحتين الأولى والأخيرة المصورتين في الكتاب، بالصحفتين الأولى والأخيرة من المخطوطة التي أمامي، ولكنني عاودت إنعام النظر في الأمر من جديد، فكان أن استبدلت الإقدام بالإحجام لسبين، هما:

الأول: أن هذا الكتاب نادر الوجود في المكتبة العربية، لايستطيع المرء الحصول عليه بسهولة ويسر، حتى كأنه مفقود، وقد أحببت أن يطلع عليه كل طالب لعلم اللغة، بنشره من جديد، لما فيه من مادة معجمية ثرة.

الثاني: أن تحقيق الفاضل الدكتور السامرائي الذي جاء أكمل وأفضل من تحقيق سابقيه، والذي رمزت له - أعني تحقيق السامرائي - بالرمز «س» لم تتح له فرصة شرح الألفاظ الغريبة التي لم يشرحها المصنف، وهي كثيرة، فوجدت لزاماً على أن أضع حلقة جديدة في سلسلة تحقيق هذا الكتاب، شعرت أنها مفقودة في شكله الحالي، وأن أفهرس لمواد الأبواب التي وردت في الكتاب والتي بلغت في مجموعها حوالي (٢٩) باباً اشتملت على حوالي (٤٥٣) مادة، طمعاً في تسهيل الإطلاع على الألفاظ الواردة فيه.

ومما يزيد الكتاب أهمية صحة نسبته إلى صاحبه، وأنه منقول عن نسخة كما سطرها يراعه، فهي مأخوذة من عالم عن عالم.

ومن يدري؟ لعل من يأتي بعدنا يجد حلقة مفقودة، وفراغاً يحاول سده بما يتلاءم وطبيعة العصر الذي يحياه، إذ لكل زمان دولة ورجال، فكلنا پحمل لواء يسلمه إلى من يخلفه، ويعهد به إلى من سيأتي بعده.

والله نسأل أن ينفع بنا وبه، إنه سميع مجيب.

الدكتور زيان أحمد الحاج ابراهيم جامعة البحرين ٨ جمادي الثانية ١٤١١هـ ١٩٩٠/١٣/٥

### رَفُعُ عَبِى (الرَّمِئِ) (النَجِّنُ يُّ (أَسِلَتُمَ (انَبِّمُ (الِفِرِهِ وَكُرِسَ (أَسِلَتُمَ (انَبِّمُ) (الِفِرِهِ وَكُرِسَ

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الرقم في المصدر: ٣٩٩٩ - الرقم في

Magk: 1/9/A

معهد المخطوطات العربية - الكويت الموضع في المصدر: لغة

اسم المخطوط: تمام فصيح الكلام

اسم المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي أبو العسين ٣٩٥/

. 1 \* \* 8

البداية: هذا كتاب ثمام فصيح الكلام. وأوله: باب «فعلت» بفتح العين.

نقول:

عَنَيْتُ عَلَى سَلَّمٍ فَلَمَّا فَقَدْتُهِ وَجَرَبْتُ أَقْرَاماً بَكَيْتُ عَلَى سَلْم

النهاية: هذا آخر ما أردت إثباته في هذا الباب، ولم أعز أن أبا العباس

قصر عنه، لكن المشيخة آثروا الاختصار. وحقاً أقول: إن جميع ماذكرته فمن علم أبي العباس جزاه الله عنا خيراً فأما الفرق فقد

كنت ألفت فيه على اختصاري له كتاباً جامعاً.

عدد الأجزاء: قطعة (٢) ضمن مجموع.

عذالأوراق: (١٠)، من (٢٩ ~ ٣٨).

عدد السطور: (۲۲)

الناسخ: ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي.

تاريخ النسخ: ٧ ربيع الآخر سنة ٦١٦هـ.

مكان النسخ: مرو الشاهجان.

نوع الخط: نسخى دقيق جداً مشكول في كامله.

المقاس: ٩,٣١٥,٨

مصدر التصوير: تثستربني.

المراجع: بروكلمان - ذيل ١٩٦/١.

التملكات والسماعات والإجازات: جاء بأول ورقة منه: علقه الحسن بن زمام، داعياً

لمالكه بدوام الإقبال وبلوغ الآمال.

ملاحظات: نسخة منقولة من خط مؤلفها.

بآخره صفحة بها: وهذه حروف نقلتها من كتاب لحن العامة لأبي حاتم السجستاني

A37/ YFA.

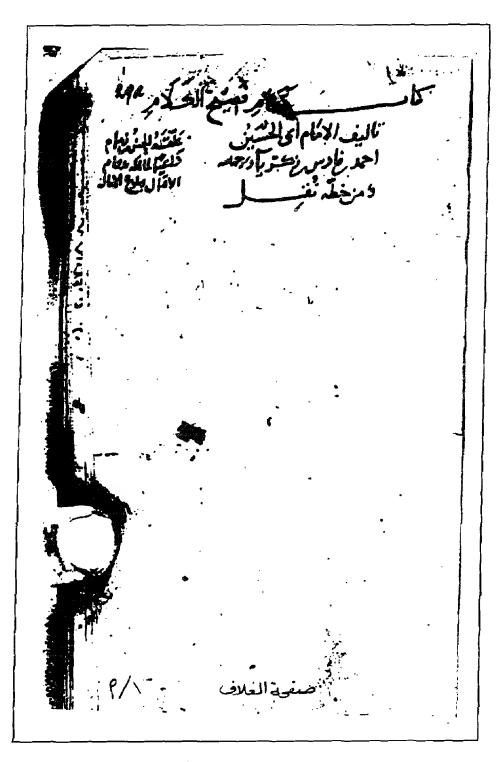

صورة من ورقة العنوان (أ)

صورة الورقة الأولى من المخطوطة (ب)



صورة الورقة الأفيرة من المخطوطة (ب)

رَفْعُ معبى (لرَّحِمْ إِلَّهِ (اللَّجْتَّى يُّ (سِيكُنْمُ (النِّمْ) (الِفِرُوفَ يَرِسَى

# رَفْعُ بعبن (لرَّحِمْ إِلَّهِ الْهُجَنِّ يُّ (سِيلَنَمُ (الْهُرُّ لُلِفِرُونِ كِيبَ (سِيلَنَمُ (الْفِرُونِ كِيبَ

التحقيق

رَفْعُ معبں (لرَّعِمْ الْهُجُّنِّ يُّ (سِيكنم (لاَيْمُ (الِفِرُوفُ مِسِی

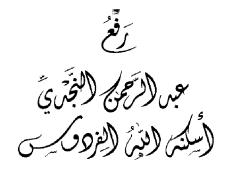

تعام فعييج الكلام

لابن طرین ( شه ۲۹۵ هم - ۲۰۰۶م )

دواسة يعتطبيق وضبط وشعليق الدائتور زيان أحمد الحاج ابراهيم حاسة البحرين . كلية الأطب رَفْعُ معبى (لرَّحِمْ) (المُجَنِّى يُّ (سِلنَمُ (النِّهُ وَالْفِرُونِ مِنْ) (سِلنَمُ (النِّهُ وَالْفِرُونِ مِنْ

### رَفَعُ بسم الله الرحمن الرحيم هِرالرَّمَٰ (الْفِدَرُ (أَسِكَتُرُ (الْفِرُدُ (الْفِرُدُرُ لِلْفِرُونَ لِيَ

نقلت من خط أبى الحسين أحمد بن فارس مصنف الكتاب.

الحمدلله، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين.

قال أحمد بن فارس؛ هذا كتاب «تمام فصيح الكلام»، وأوله:

### (باب «فَعَلْتُ» بِفَتْح العَيْنِ)

تقول: عَتَبْتُ عَلَى الرَّجلِ أَعْتِبُ (١)، ويُنْشَدُ هذَا البَّيْتُ:

عَتَبْتُ عَلَى سَلْمٍ، فلَمَّا فَقَدْتُهُ وَجَرَّبْتُ أَقُواماً، بَكَيْتُ عَلَى سَلْم (٢)

وَشَحَحْتُ عَلَيْهِ: أَشِجُ<sup>(٣)</sup>. وَزَلَلْتُ<sup>(٤)</sup> في الكلام: أَزِلُ. وَوَثَبْتُ: أَثِبُ. وَشَهَقَ:

يَشْهِقُ وَيَشْهَقُ (٥). وَوَلَدَتِ الْمَرْأَةُ تَلِدُ. وَذَرَفَتْ عَيْنُهُ: تَذْرِفُ (٦). وَبَطَشَ

بهِ:

<sup>(</sup>۱) ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين بن مكرم، لسان العرب، (بيروت، إعداد وتصنيف يوسف خباط، دار لسان العرب). مادة (عتب). وأُعتُبُ عَتْباً، وعِتاباً، ومَعْتِبَةً، ومَعْتَباً، أي: وجد عليه،

<sup>(</sup>٢) بيت من الطويل، وقد عز على معرفة قائله.

<sup>(</sup>٣) وأشُحُ ، وجاء شَحِحَت بالكسر، والشُّح: أشد البخل.

<sup>(</sup>٤) زَلَتَ قَدَمُهُ زَلَّا، وزَلَ فِي مُنطقَةُ زَلَّةٌ وزَلَلَاً، وزَلَ فِي رَأْيُهُ وَدِينَهُ يَزَلُّ زَلَا وزَلَلَا وزُلُولًا وزِلِيًّلى، تمد وتقصر. اللسان (زلل).

 <sup>(</sup>٥) الشهيق: أقبح الأصوات. قال تعالى: ﴿ لَهُمْ فِيهَا زَفيرٌ وشَهِيقٌ ﴾ هود/ ١٠٦ كان عليه ألا يذكر يشهَق بالفتح لأنه مضارع شهِقَ.

بالكسر، إذ مدار القول «فَعَلَ» بفتح العين.

<sup>(</sup>٦) الذرف: صب الدمع.

يَبْطِشُ، وَنَعَرَ: يَنْعِرُ<sup>(۷)</sup>. وَعَرَمَ: يَعْرُمُ<sup>(۸)</sup>. وَسَعَلَ: يَسْعُلُ. وَكَفَلَ بِالرَّجُل كَفَالَةً<sup>(۹)</sup>. وَخَفَلَ عَنْهُ. وَحَسَرَ. وَكَعَبَتِ اللَّرُّجُل كَفَالَةً<sup>(۹)</sup>. وَغَفَلَ عَنْهُ. وَحَسَرَ. وَكَعَبَتِ المَرْأَةُ (۱۱).

وَطَمَثَتْ (۱۲)، وَضَمَرَتِ الدَّابَةُ: تَضْمُرُ. وَذَبَلَ الرَّيْحَانُ: يَذْبُلُ. وَسَبَغَ الثَّوّبُ: يَشْبُغُ، وَجَمَسَ الوَدَكُ (۱۳): يَجْمُسُ، إِذَا جَمَدَ. وَجَهَدْتُ بِهِ: الثَّوّبُ: يَشْبُغُ، وَجَمَسَ الوَدَكُ (۱۳): يَجْمُسُ، إِذَا جَمَدَ. وَجَهَدْتُ بِهِ: أَجْهَدُ. وَضَرَعْتُ إِلَيْهِ: أَضْرَعُ. وَلَمَحْتُهُ: أَلْمَحُهُ لَمْحاً. وَرَغَمَ أَنْفُهُ (۱۲). وَمَضَغَ الشَّيَءَ: يَمْضُغُهُ (۱۵). وَهَشَّ لِلْمَعْرُوفِ: يَهَشُّ (۱۲).

 <sup>(</sup>٧) نعر الرجل ينْعَر وينْعِر نعيراً ونُعارا: صاح وصوت بخيشومه، والنُّعْرَةُ والنُّعَرَةُ: الخيشوم.
 والنّعرَة: صوت في الخيشوم. اللسان (نعر).

<sup>(</sup>۸) عرم الانسان يعرُم ويعرم: اشتد.

<sup>(</sup>٩) كفل المال وبالمال: ضمنه، وكفل بالرجل يكفُل ويكفِل مثله.

<sup>(</sup>١٠) قَبَلْت بفلان وقبلت به قَبالة، فأنا به قبيل أي كفيل. اللسان (قبل).

<sup>(</sup>١١) كعبت: بدائَدْيُها للنهود.

<sup>(</sup>۱۲) طَمئَت تطمُث: حاضت.

<sup>(</sup>١٣) الودّك: دسم اللحم.

<sup>(</sup>١٤) ذلّ. وقد تكسر الغين.

<sup>(</sup>١٥) من باب نصر وقطع.

<sup>(</sup>١٦) خف إليه وارتاح له. وهش الورق يُهش: خبطه بالعصا. قال تعالى: ﴿وأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي﴾ طه: ١٨.

### (بابُ «فَعِلْتُ» بِكَسْرِ العَيْنِ)

تَقُولُ: رَكِنْتُ إِلَى فلانٍ (١٧): أَرْكَنُ، وَبَشِشْتُ بِهِ: أَبَشُ (١٨)، ولَبِبْتُ: أَلَتُ، مِنَ اللَّبِ (١٩)، وَبَحِحْتُ: أَبَحُ، ونَشِقْتُ مِنْهُ رِيحًا طَيْبَةً، نَشْقاً وَنَشَقاً، وَنَشِيتُ نَشُوةً (٢٠)، وَشَهِيتُ ذَاكَ: أَشْهَاهُ، ولَحِسَ: يَلْحَسُ، وَرَشِفْتُ المَاءَ: أَرْشَفُهُ (٢١)، وقمِحْتُ الدّواءَ: أَقْمَحُهُ (٢٢)، وقَدْ بَلِة الرَّجُلْ: يَبْلَهُ بَلَهاً.

قال الشَّاعِرُ: قال السَّاعِرُ:

كَ أَنَّ فِيهِ إِذَا خَادَعْتَهُ بَالِها عَنْ مَالِهِ، وَهُوَ وَافِي العَقْلِ وَالوَرَعِ (٢٣)

ونَكِدَ الرَّجُلُ: يَنْكَدُ نَكَداً (٢٤)، ووَغِرَ (٢٥) صَدْرُهُ، وغَمِرَتْ يَدُهُ: تَغْمَرُ غَمَرً عَمْرً الرَّبِينَ النَّارُ: تَضْرَمُ ضَرَماً، ونَشِفَتِ الأَرْضُ المَاءَ (٢٧): تَنْشَفُهُ نَشَفُهُ.

<sup>(</sup>١٧) ملت إليه وسكنت. قال تعالى: ﴿ولا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُم النَّارُ﴾ هود / ١١٣.

<sup>(</sup>١٨) البشاشة: طلاقة الوجه.

<sup>(</sup>١٩) صرت ذاتُبَ.

<sup>(</sup>٢٠) النشوة: السكر.

<sup>(</sup>٢١) الرشف: المص.

<sup>(</sup>۲۲) کرهته.

<sup>(</sup>٢٣) من البسلط. لم أعرف قائله.

<sup>(</sup>۲٤) رجل نكد: عَسر.

<sup>(</sup>٢٥) الوغُر: الضغن والعداوة والغيظ. والمصدر بالتحريك.

<sup>(</sup>٢٦) علق بها دسم اللحم وريحه.

<sup>(</sup>۲۷) شربته.

#### (بَابُ «فَعَلْتُ» بِغَيْرِ أَلِفٍ)

تَقُولُ: ذَعَرْتُ الرَّجُلَ فَهُوَ مَذْعُورٌ، ورَعَبْتُهُ فَهُوَ مَرْعُوبٌ،

وَرَفَدْتُهُ فَهُوَ مَرْفُودٌ، وغِظْتُهُ: أَغِيظُهُ، وعِبْتُهُ: أَعِيبُهُ،

وَفَرَزْتُ حَقَّهُ: أَفْرِزُهُ (٢٨)، ووَجَرْتُهُ الدَّوَاءَ (٢٩)، وقَدْ فَتَنَهُ: يَفْتِنُهُ،

وسَعَرَهُمْ (٣٠٠) شَرًّا: يَسْعَرُهُمْ، وحَدَقَتْ (٣١) بِهِ الخَيْلُ: تَحْدِقُ، ومَدَدْتُ

البَعير: سَقَيْتُه المَدِيدَ، وهو الشَّعِيرُ بالماءِ، ورَسَنْتُ (٣٢) الدَّابَّةَ:

وَشَمَلْتُ الشَّاةَ: أي شَدَدْتُ على ضَرْعِهَا كِيساً، وشَكَلْتُ الكِتَابَ<sup>(٣٣)</sup>، وشَكَلْتُ الكِتَابَ<sup>(٣٣)</sup>، وحَدَرْتُ<sup>(٣٥)</sup> السّفِينَةَ في الماءِ، وَبَتَّ طَلاقَ الْمَرَأَتِهِ<sup>(٣٦)</sup>،

فَهِي مَبْتُوتَةٌ، وكَذلك بَتَ الشَّهادَةَ (٣٧)، ومَاثَ الدَّوَاءَ (٣٨): يَوِيثُهُ مَيْثاً،

<sup>(</sup>٢٨) فرز الشيء: عزله عن غيره وميزه.

<sup>(</sup>۲۹) صببته في نيه.

<sup>(</sup>٣٠) هيجهم وألهبهم.

<sup>(</sup>٣١) أحاطت به.

<sup>(</sup>٣٢) شددتها بالرسن، وهو الحبل.

<sup>(</sup>٣٣) شكل الكتاب: قيّده بالاعراب. لم يَردُ لفظ الكتاب في «س».

<sup>(</sup>٣٤) شكل الدابة: عقلها.

<sup>(</sup>٣٥) حَدَر السفينة: أرسلها إلى أسفل من باب نصر.

<sup>(</sup>٣٦) أي لا رجعة فيه.

<sup>(</sup>٣٧) بت عليه الشهادة: ألزمه إياها.

<sup>(</sup>٣٨) أذابه في الماء.

ودَافَهُ: يَدُوُفُهُ (٣٩)، ودَفَقَ الماءَ: يَدْفُقُهُ، وقَرَنَ بَيْنَ الحجِّ والعُمْرَةِ: فَهُو قَارِنٌ، ووَسَمَتِ السماءُ الأرضَ من المَطَرِ الوَسْمِيّ (٤٠).

### (بَابُ «فُعِلَ» بضم الفاء)

تَقُولُ: لُزَّ فُلانٌ بِفُلانٍ: إِذَا لَزِمَهُ، وقَدِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ، وأَمْلِكَ<sup>(11)</sup>
فُلانٌ: إِذَا زُوِّجَ، وسُقِطَ في يَدِه<sup>(٤٢)</sup>، وقَدْ طُرَّ<sup>(٣١)</sup> شارِبُه، وطَرَّ أَيْضاً،
وَمُخِضَتِ النّاقَةُ (٤٤) تُمْخَضُ، ومُحِقَ الشّيءُ فهو مَمْحُوقٌ، وحُقَّ لَكَ

وحُقِفْتَ، وإِنْ فَتَحْتَ الحَاءَ قُلْتَ: حَقَّ عَلَيْكَ، قالَ في حُقِفْتَ فَأَنْتَ مَحْقُوق:

دُونَـهُ مِنَ الأَرْضِ مَومَاةً وَبَهْ مَاءُ سَمْلَقُ (مُنَالًا) (٢/أ) مَوْتِهِ وَأَنْ تَعْلَمِهِ مَا أَنَّ الْمُعَانَ مُـوَقَّـقُ

وَإِنَّ امْسِرَأً أَسْسِرَى إلَسِيْسِكِ ودُونَسهُ

لَمَحْقُوقَةٌ أَنْ تَسْتَجِيبِي لِصَوْتِهِ

<sup>(</sup>٣٩) دافه بمعنى مائة السابقة.

<sup>(</sup>٤٠) الوسمى: مطر الــربيع الأول، لأنه يسم الأرض بالنبات. في س «سمت» بواو واحدة.

<sup>(</sup>٤١) أضطر وأملك خارجان عن وزن فعل وهو الباب الذي قصد إليه. إلاإذا قصد ضُرِرَ ومُلِكَ.

<sup>(</sup>٤٢) ندم. قال تعالى: ﴿ولَّا سُقِطَ فِي اعَيْدِيهِمْ ﴾. الأعراف: ١٤٩.

<sup>(</sup>٤٣) نيت

<sup>(</sup>٤٤) أخذها الطلق، وهو وجع الولادة.

<sup>(</sup>٤٥) الأعشى: أبو بصير ميمون من قيس بن جندل، ديوان الأعشى الكبير، (بيروت: شرح وتعليق الدكتور محمد محمد حسين، دار النهضة العربية، ١٩٤٧م) ص ٢٧٣، والبيت الأول فيه برواية: وإن امرأ أسرى إليك ودونه فيافٍ تنوفات وبيداء خَيْقَقُ. الموماة: المفازة الواسعة الملساء لا أنيس بها، السملق: القفر الذي لا نبات فيه، أو الأرض المستوية. اليهماء: المفازة التي لا نبات فيها ولا ماء.

#### (بَابُ «فَعِلْتُ وفَعَلْتُ» باخْتِلافِ المَعْنَى)

تَقُولُ: ضَمِدْتُ أَضْمَدُ ضَمَداً، أي: غَضِبْتُ، وضَمَدْتُ الجُرْحَ: أَلْزَقْتُ بِهِ ضِمَاداً. وَعَلَيْتُ في المَكَانِ علاءً، وَعَلَوْتُ في الدَّرَجِ عُلُوَّا، وعَبِرَ (٤٧) يَعْبَرُ عَبَراً إذا اسْتَعْبَرَ، وعَبَرْتُ الرُّؤْيَا عِبَارةً، وعَبَرْتُ النَّهْرَ عُبُوراً.

وحَسِرَ يَحْسَرُ حَسَراً من الحَسْرةَ (٤٩)، وحَسَرَ عَنْ ذِرَاعِهِ (٥٠ حَسْراً. وَنَقِبَ (٥٠) الخُفُ نَقَباً، ونَقَبَ الحَائِطَ نَقْباً. وغَوَى الرَّجُلُ يَغُوى غَيًّا، وغويَتِ السَّخْلَةُ تَغُوَى غَوَى: إذا تَخَتَّرَتْ مِنْ كَثْرَةِ شُرْبِ اللَّبَن (٥٢). ويُنْشَدُ هذا البيتُ في صِفَةٍ قَوْسٍ:

(مُعَطَّفَةُ الأَثْنَاءِ لَيْسَ فَصِيلُهَا بِرَازِيِّهَا دَرّاً وَلا مَيِّتٍ غَوى)(٥٣)

<sup>(</sup>٤٦) العَلاء: الرفعة والشرف.

<sup>(</sup>٤٨) فَسَّرتها.

<sup>(</sup>٤٩) أشد التلهف على الشيء الفائت.

<sup>(</sup>٥٠) كشفها.

<sup>(</sup>٥١) حفي حتى يتخرُّق.

<sup>(</sup>٥٢) وقيل: أن تمنع من الرضاع حتى تموت هزالا أو تكاد تهلك. اللسان (غوى).

<sup>(</sup>٥٣) البيت في اللسان (غوى) وهو يؤيد المعنى الثاني الذي ذكرته وهو يلغز في قوس وسهم رمي به عنها ورمز إليه بالفصيل. ولم أعثر على قائله.

#### (بَابُ «فَعَلْتُ وأَفَعَلْتُ» باخْتِلافِ المَعْنَى)

تَقُولُ: جَدَدْتُ فِي الأَمْرِ: انْكَمَشْتُ: وأَجْدَدْتُ: أَسْرَعْتُ، ولِذلك يُقالُ: جَادٌ مُجِدٌ. وصَحِبْتُ زَيْداً مِنَ الصَّحْبَةِ، وأَصْحَبْتُهُ: انْقدله وتابعته.

وصَفَقْتَ لَهُ فِي البَيْعَةِ: إِذَا ضَرَبْتَ يَدَك عَلَى يَدِهِ، وأَصْفَقَ القَوْمُ على الشّيءِ: إِذَا اجْتَمَعُوا عَلَيْه. وتَبِعْتُ الرَّجُلَ: سِرْتَ فِي أَثَرِهِ، وأَتْبَعْتُهُ لَجِقْتُهُ. وسَقَيْتُهُ مَاءً، وأَسْقَيْتُهُ: جَعَلْتُ لَهُ شِرْباً (٤٠) يَسْقِى زَرْعَه. وتَقُولُ: سَبَعَهُ: إذا دَكَرَهُ بِسُوءٍ، وأَسْبَعَهُ: أَطْعَمَهُ السَّبُعَ. وقَبَرَه: إذا دَفَنَهُ، وأَقْبَرَهُ: إذَا جَعَلَ لَهُ مُكَاناً يُدْفَنُ فِيهِ. وتَقُولُ: شَجَوْتُهُ شَجُواً: حَزَنْتُهُ، وأَشجينُهُ أَغْصَطْتُهُ، وقَدْ مُكَاناً يُدْفَنُ فِيهِ. وتَقُولُ: شَجَوْتُهُ شَجُواً: حَزَنْتُهُ، وأَشجينُهُ أَغْصَطْتُهُ، وقد شَجِي يَشْجَى شَجاً. وتَقُولُ: كَبَبْتُهُ لِوَجْهِهِ (٥٠٥)، وكَبَبْتُ الإِناءَ، وأَكْبَبْتُ عَلى شَجِي يَشْجَى شَجاً. وتَقُولُ: كَبَبْتُهُ لِوَجْهِهِ (٥٠٥)، وكَبَبْتُ الإِناءَ، وأَكْبَبْتُ عَلى الأَمْر: إذ أَنْتَ انْكَمَشْتَ فيه. وتَقُولُ: أَنِسْتُ (٢/) بِهِ أَنْساً (٢٠٥)، وانَسْتُهُ (٥٠٥): إذا فَحَشَ وأَشْجَرَ: إذا فَحَشَ وأَشَعْهُ فِي كَلامِهِ. قالَ:

كَمَا جِدَةِ الْأَعْرَاقِ، قَالَ ابْنُ ضَرَّةً عَلَيْها كَلاماً جَارَ فِيهِ وَأَهْجَراً (٥٨)

<sup>(</sup>٥٤) الشَّرْب: الحظ من الماء.

<sup>(</sup>٥٥) قال تعالى: ﴿وَمَنْ جاء بِالسَّيَّةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ﴾ النحل / ٩٠.

<sup>(</sup>٥٦) ومنه قولُه تعالى: ﴿لا تَدْخُلُوا بِيُوتاً غَيْرُ بِيُوتِكُمْ خَتَى تَسْتَأْنِسُوا وتُسَلَّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ النور/ ٢٧ وقوله: ﴿ولا مُسْتَأْنِسِينَ لِحِدِيثٍ)، الأحزاب / ٥٣.

<sup>(</sup>۵۷) منه قوله تعالى في اليتامى: فإنْ آنَسْتُمُ سِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إليهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ النساء / ٦، وقوله: ﴿أَنِّي آنستُ نَاراً﴾طه / ١٠.

 <sup>(</sup>٥٨) الشماخ: الشماخ بن ضرار بن سنان الغطفاني، ديوان الشماخ، (مصر، دار المعارف) ص
 ٢٨.

البيت من الطويل. وفي اللسان (هجر): استشهد به على أن معنى «أهجر» قبح في كلامه وأفحش في منطقه، ويروى «مبرأة الأعراق» بدلا من «كماجدة الأعراق» بكسر «مبرأة» على أنه صفة لموصوف محفوض قبله، وهو:

كأن ذراعَيْها ذِراعا مُدِلَّةِ بُعَيْدِ الشباب، حاولت أن تَعَذَّرا. أي بعد أن سَبَّها ابنُ ضَرَّتها.

وخَلَلْتُ الشّيءَ بالخِلالِ، وأَخْلَلْتَ بِهِ: وَعَدْتَهُ فَلَمْ تَفِ لَهُ. وتَقُولُ: ذِلْتُ أَذِيلُ ذَيْلًا: إِذَا جَرَرْت ذَيْلَكَ. وأَذَلْتُ الشّيءَ إِذَالَةً: إِذَا ابْتَذَلْتَهُ مُهِيناً لَهُ. ولَحَدَ القَبْرَ: إِذَا جَعَلَ لَهُ لَحْداً. والْحَدَ (٥٥) فِي الدِّينِ: إِذْ عَدَلَ عَنْهُ.

وخَسَّ فُلانٌ: إذا صارَ خَسِيساً وأُخَسَّ: أَتَى بِأَمْرٍ خَسِيسٍ.

وسَجَدَ الرَّجلُ: وَضَعَ جَبْهَتَهُ بِالأَرْضِ، وأَسْجَدَ: طَأْطَأَ رَأْسَهُ وانْحَنَى.

وضَرَبَ في الأَرْضِ<sup>(٦٠)</sup>: إِذْ سَافَرَ، وأَضْرَبَ عَنِ الأَمْرِ إِضْرَاباً: إِذَا كَفَّ عَنْهُ.

وقَرَنَ بَيْنَ الشَّيْتَيْنِ، وأَقْرَنَ (٦١) الشِّيءَ: إِذَا أَطاقُهُ.

وجَعَلْتُ الشّيءَ أَجْعَلُهُ، وأَجْعَلْتُ لَه: أي أَعْطَيْتُهُ جُهْلًا، وأَجْعَلْتُ اللّهِدْرَ:

أَنْزَلْتُهَا بِالجِعَالِ، وهي الخِرْقَةُ الَّتِي تُنْزَلُ بِهِا القِدْرُ.

وَتَقُولُ: نَحَا نَحْوَه: إذا أَرَادَهُ، وأَنْحَى عَلَيْه: إذا مَالَ عَلَيْهِ وسَنَّ المَاءَ سَنَّا، أي صَبَّهُ، وأَسَنَّ الرَّجُلُ: كَبِرَ.

وغَبَّ فُلانٌ عِنْدَنَا: بَاتَ، ومنه يُقالُ لِلَّحْمِ الْبَايِتِ غَابً، وأَغَبَّ إِغْبَاباً: أَتَانَا غِبًا(٦٢).

وَوَغَلَ فُلانٌ فِي الشَّجَرِ يَغِلُ: إِذَا تَوَارَى وأَوْغَلَ فِي الأَمْرِ: أَمْعَنَ.

<sup>(</sup>٥٩) قال تعالى: ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونُ فِي آيَاتِنَا لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا﴾ فصلت / ٤٠.

<sup>(</sup>٦٠) قال تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصّلاة﴾ النساء /

<sup>(</sup>٦١) منه قوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هذا ومَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنينَ) الزخرف / ١٣.

<sup>(</sup>٦٢) الغب في الزيارة: كل أسبوع، أي بعد غياب.

وتَقُولُ: ثَرِيتُ بِكَ يَافُلِانُ: أَي كَثُرْتُ، وأَثْرَيْتُ: اسْتَغنَيّْتُ.

وَخَطِئْتُ (٦٣) في الذنب: إِذَا تَعَمَّدْتَهُ، وأَخْطَأْتُ (٦٤): إِذَا أَرِدْتَ شَيْئاً فَأَصَبْتَ غَيْرَهُ، وبَصُرْتُ (٢٥) الشّيء: أي عَلِمْتُه، وأَبْصَرْتُهِ بِعَيْنِي.

وثَلَلْتُ الشِّيءَ: هَدَمْتُهُ، وثَلَلْتُه: أَمَرْتَ بإصلاحِهِ. (٣/أ)

قَصَيْتُ بَيْنَ الشَّيْئِينِ: فَرَّقْتَ بَيْنَهُما، وأَقْصَى الحَرُّ أَوِ البَرْدُ: ذَهَبَ.

عَمَدْتُ الشِّيءَ: أَقَمْتُه، وأَعْمَدْتُهُ: جَعَلْتَ لَهُ عَمَداً.

وتقول: نصلتُ الرمح: جعلتَ له نصلًا، وأنصلتُهُ: نزعت نصله.

وتَقُولُ: صَلَيْتُ الَّلْحَم: إِذَا شَوَيْتَه، وأَصْلَيْتُهُ: رَمَيَّتُ بِهِ في النّارِ لأَحْرِقَهُ.

وتَقُولُ: شَرَرْتُ الشِّيءَ: إذا بَسَطْتَهُ لِيَجِفَّ، وأَشْرَرْتُهُ: أَظَّهَرْتُهُ.

وجَمَعْتُ الشَّيءَ: المُتَفَرِّقَ، وأَجْمَعْتُ (٢٦) أَمْرِي: إِذَا عَزَمْتَ فَأَحْكَمْتَهُ.

وتَقُولُ: رَابَنِي فُلانٌ، إِذَا رَأَيْتَ مِنْهِ الرِّيبَةَ، وأَرَابَنِي يَرِيبنِي إِرَابَةً: إِذَا ظَنَنْتَ ذَلِكَ بِهِ وَلَمْ تَسْتَيْقِنْهُ.

وخُفق النَّجْمُ: إِذَا غَابَ، وأَخْفَقَ الطائِرُ: إِذَا ضَرَبَ بِجَنَاحَيْهِ لِيَطِيرَ.

<sup>(</sup>٦٣) كقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئينَ) القصص / ٨ وغيرها.

<sup>(</sup>٦٤) قال تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جَنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتِهُمْ بِهِ ﴾ الأحزاب / ٥.

<sup>(</sup>٦٥) قال تعالى: ﴿وَقَالَتْ لأَخْتِهِ قُصْبِةٍ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ﴾ القصص / ١١.

 <sup>(</sup>٦٦) قال تعالى: ﴿فَأَجْعُوا أَمْرَكُمْ وَشَرِكَاءَكُمْ﴾
 يونس / ٧١.

وتَقُولُ: لاحَ الكَوْكَبُ: إذا بَدا، و ألاحَ: إذا تلأَلاً، قَال المُتَلَمَّسُ: وَقَدْ أَلاحَ سُهَيْلٌ بَعْدَما هَجَعُوا كَانَهُ ضَرَمٌ بِالْكَفِّ مَفْبُوسُ (٦٧)

#### (بَابُ أَفْعَلَ)

تَقُولُ: أَشَبَّ اللهُ قَرْنَهُ (٦٨)، وأَقْرَدَ فَلانُ: إِذَا سَكَتَ مَغْلُوباً. وَأَزْنَنْتُهُ (٢٩) بِكَذَا إِزْنَاناً. وقَدْ أَقْلِعَتْ عَنْه الحُمَّى. وَأَصَرَّ (٧٠) الفَرَسُ بِأَذُنَيْهِ، وَقَدْ أَقْلِعَتْ عَنْه الحُمَّى. وَأَصَرَّ (٧٠) الفَرَسُ بِأَذُنَيْهِ، وَأَحفَرَ المُهْرُ: إِذَا دَنَا سُقُوطُ ثَنِيَّتِهِ.

<sup>(</sup>٦٧) البيت من البسيط للمتلمس، وهو جرير بن عبد العُزّى، أو عبدالمسيح، من بني ضبيعة، من ربعة.

أبو زيد القرشي: محمد بن أبي الخطاب، جهرة أشعار العرب، (بيروت، شرح الأستاذ على فاعور، دار الكتب العلمية، ١٤٠٦هـ / ١٩٨٦) ص ٢٦١.

الضرم من الحطب: ما التهب سريعا، واحدته ضَرَمَة.

<sup>(</sup>٦٨) أي أشبه الله.

<sup>(</sup>٦٩) اتهمته.

<sup>(</sup>٧٠) جمعها وعزم على الشد، أو نصبهما للاستماع.

### (بَابُ ما يُقالُ بِحَرْفِ الخَفْضِ)

تَقُولُ: بَعَثْتُ إِلَيْكَ بِالمَالِ وَبِالثَّوْبِ. وَطُوبَى لَك (۱۷)، ولاتَقُلْ طُوبَاك (۷۲). وجَلَسْتُ بِالبَابِ، ولاتَقُلْ عَلَيْهِ.

وعَقَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ: إِذَا لَزِمَتْهُ دِيَةٌ فَأَدَّيْتُهَا عَنْه، وعَقَلْتُ المَقْتُولَ: أَدَّيْتُ دِيَتَه.

وغَضِبْتُ لِفُلانٍ: إِذَا كَانَ حَيَّا، / وغَضِبْتُ بِهِ: إِذَا كَانَ مَيْتَاً (٣٣). (٣/ ب)

وأَلْوَى الرَّجُلُ بِرَأْسِهِ (٧٤)، وَأَضَرَّبِهِ الطَّعَامُ. ورَمَي عَنِ القَوْسِ. وهذا خَبَرٌ مُسْتَفَاضٌ فِيهِ (٧٥)

ومِمّا يَكُونُ إِلْقَاءُ الخَافِضِ فِيهِ أَفْصَحَ، قَوْلُهُم: عَيَّرْتُ فُلاناً كَذا، ولايُقَالُ: عَيَّرْتُهُ بِهِ. أَنْشَدَني أَبِي للنّابغَةِ (٢٦):

وَعَيَّرَتْنِي بَئُو ذُبْيَان صَوْلَتَهُ وَمَا عَلَىَّ بِأَنْ أَخْسُاك مِنْ عَار

<sup>(</sup>٧١) تأنيث الأطيب. وهي «فعلى» من الطيب، أصله: طُيْبيَ، فقلبوا الياء واواً للضمة قبلها. وطويى: شجرة في الجنة وفي التنزيل: ﴿طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مآبِ﴾ الرعد/ ٢٩.

 <sup>(</sup>٧٢) هذا قول أكثر النحويين إلا الأخفش، فإنه قال: من العرب من يُضيفها فيقول: طوباك.
 اللسان (طيب).

<sup>(</sup>٧٣) في الأصل: ميّت، بتشديد الباء، والصواب تسكينها.

<sup>(</sup>٧٤) أماله. قال تعالى: ﴿وإِن تَلُوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فإنّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً﴾ النساء / ١٣٥ وغيرها.

<sup>(</sup>۷۵) متشر بين الناس.

<sup>(</sup>۷٦) النابغة الذبياني، أبو أمامة زياد بن معاوية بن ضباب، (بيروت: تحقيق وشرح كرم البستاني، دار صادر ودار بيروت، ١٣٨٣هـ / ١٩٦٣م وهو برواية «خشيته.... وما على...؟ ص

#### (بابُ مَا يُهْمَزُ مِنَ الفِعْلِ)

يُقَالُ: أَرْفَأْتُ السَّفِينَةَ إِرْفَاءَ: إِذَا حَبَسْتُهَا. وأَبْطَأْتُ في الأَمْرِ.

ووَاطَأْتُهُ عَلَى كَذَا<sup>(٧٧)</sup>. ووَطَّأْتُ الأَمْرَ والفِرَاشَ<sup>(٧٨)</sup>. وتَوَطَّأْتُ الشِّيءَ برِجْلي تَوَطُّوْٱ<sup>(٧٩)</sup>.

وَلَطَأْتُ بِالأَرْضِ وَلَطِئْتُ (<sup>(^)</sup>. وَطَرَأْتُ عَلَى القَوْمِ <sup>(^)</sup>، ورَجُلٌ طُوْآنِيّ. وشَأَوْتُ القَوْمَ:

إِذَا سَبَقْتُهُمْ. وشَنِئْتُ الرَّجُلَ: أَبْغَضْتُهُ. وأَقْمَأْتُهُ: كَأَنَّك صَغَّرْتَهُ. وتَمَلا شِبَعاً.

وَأَهْرَأْتُ اللَّحْمِ: إِذَا طَبَخْتَهُ حَتَّى يُزَايِلَ العظْمَ. وجَزَّأْتُ المَالَ تَجْزِئَةً.

وَجَزَأْتِ الْإِبِلُ عَنِ المَاءِ بِالرُّطَبِ ، أي: اسْتَغْنَتْ. وسَوَّأْتُ عَلَيْهِ صَنِيعَهُ: إِذَا عِبْتَهُ بِهِ. وأَسْأَرْتُ فِي الْإِنَاءِ: أَبْقَيْتُ فِيهِ بَقِيَّةً. وسَرَأَتِ الجَرَادَةُ: إِذَا عِبْتَهُ بِهِ. ورَأَسْتُ القَوْمَ: صِرْتُ عَلَيْهِمْ (٨٢) رَثِيساً.

وقد اسْتَبْرَأْتُ ما عِنْدَه، أي: خَبَرْتُ. واسْتَبْرَأْتُ الجَارِيَةَ: إِذَا لَمْ تَغْشَهَا حَتَّى تَحِيضَ.

<sup>(</sup>۷۷) وافقته.

<sup>(</sup>۷۸) میأند.

<sup>(</sup>۷۹) وطئته

<sup>(</sup>۸۰) لزقت.

<sup>(</sup>٨١) خرجت عليهم أو أتبتهم من غير أن يعلموا.

<sup>(</sup>٨٢) في اس؛ صرت فيهم رئيساً.

وَقَدْ حَنَّاتُهُ بِالحِنَاءِ. وصَدِىءَ الشّيءُ يَصْدَأُ: إِذَا اتَّسَخَ. ورَباْتُ القَوْمَ: إِذَا كُنْتُ لَهُمْ طَلِيعَةً. وخَبَاْتُ الشّيءَ أَخْبَوُه. وخَبَتِ النّارُ تَخْبُو، غَيْرُ مَهُمُوزِ. وتَقُولُ أَلْبَأْتُ الجَدْيَ: إِذَا سَقَيْتَهُ: اللّبَأْ (٨٣). ولَبَيْتُ تَلْبِيَةً، بلا هَمْزِ. (٤/أ). وسَلَاتُ السَّمْنَ (٤/أ). وسَلَوْتُ عَنْهُ، أي: طِبْتُ عَنْهُ نَفْساً، والسَّلُوانُ: ما يُطَيِّبُ النّفْسَ، قَالَ: (٨٥).

شَرِبْتُ عَلَى سُلْوَانَةِ مَاءَ مُزْنَةِ فَا وَجَدِيدِ العيْشِ يَامَيُ مَا أَسْلُو وَجَدِيدِ العيْشِ يَامَيُ مَا أَسْلُو وَقَرَاْت القُرْآنَ. وقَرَيْتُ الضَّيْفَ.

<sup>(</sup>٨٣) أول اللجن في النّتاج.

<sup>(</sup>٨٤) طبخته وعالجته. منّ باب قطع. والاسم السلاء كالكساء.

<sup>(</sup>٨٥) لم أعرف قائلهُ وهو من الطويل.

#### (بابٌ مِنَ المَصَادِرِ)

تَقُولُ: خَطَبْتُ المَرْأَة خِطْبَةً (٨٦)، وخَطَبْتُ عَلَى المِنْبَر خُطْبَةً.

وتَقُولُ: وَقَعَ فِي الْأَمْرِ وُقُوعاً، ووَقَعَ في النّاسِ وَقِيعَة ( ( ( ) ) و وَقَعَ النّاسِ وَقِيعَة ( ( ) ) الحَدِيدُةَ يَقَعُهَا وَقُعاً . ( ( ( ) ) وغَلا بالسَّهْمِ غَلْواً ( ( ) ) وغلا فِي القَوْلِ غُلُوّا ، وغَلا السِّعْرُ غَلاَءً ( ( ) ) وغَلَتِ القِدُرُ غَلَيَاناً .

وتَقُولُ: رَأَيْتُ فِي النَّوْم رُؤْيَا، ورَأَيْتُ فِي الْفِقْهِ رَأْياً، ورَأَيْتُ الرَّجُلَ وخَيْرَهُ رُؤْيةً، ورَأَيْتُ الرَّجُلَ: ضَرَبْتُ رِئَتَهُ، ولَمْ يُسْمَعْ لَهُ بِمَصْدَرٍ.

وَتَقُولُ: نَزَعْتَ الشّيءَ مِنْ مَوْضِعِهِ نَزْعاً، ونَزَعْتُ عَنِ الشّيءِ: كَفَفْتُ عَنْهُ نُزُوعاً، ونَازَعْتُ نَفْسِي إلى الشيءِ نِزَاعاً.

وتقول: بَغَيْتُ الشّيءَ بُغْيَةً (٩١)، وبَغَيْتُ على القَوْم بَغَياً، وبَغَتِ المَرْأَة تُبْغِي بِغَاءً (٩٢).

وتَقُولُ حَفَفْنَا بِالقَوْمِ: إِذَا دُرْنَا حَوْلَهُمْ، فَنَحْنُ حَافَونَ بِهِمْ (٩٣) وحَفَفْتُ: إِذَا عَدَوْتُ حَفَا، وحَفَ الرّأْسُ إِذَا عَدَوْتُ حَفِيفًا، وحَفَّ الرّأْسُ حُفُوفًا يَحِفُ.

<sup>(</sup>٨٦) في التنزيل: ﴿ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فَيِمَا عَرَّضُتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ﴾ البقرة / ٢٣٥.

<sup>(</sup>٨٧) الوقيعة في الناس: الغِيبة.

<sup>(</sup>۸۸) شحذها.

<sup>(</sup>۸۹) رمی به أبعد ما يقدر عليه.

<sup>(</sup>٩٠) في الأصل: غُلاً

<sup>(</sup>٩١) بضم أوله وكسره، ويقال بُغاء ويغيء.

<sup>(</sup>٩٢) فجرت. قال تعالى: (وَلا تُكُرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ ععلَى البِغَاءِ﴾ النور / ٣٣.

<sup>(</sup>٩٣) في التنويل: وَتَرَى المَلاتِكَة حَافَيْنَ مِنْ حَوْلِ العَرْشِ﴾ الزمر / ٧٥.

وتَقُول: أَحْفَيْتُ شَارِبِي إِحْفَاءً، وحَفِيَ بِهِ: إِذَا عُنِيَ بِهِ، حَفَاوَةً، وحَفِيَ حِفَاية، فَهُو حَفِي: إِذَا رَقَّ قَدَمَاه، وحَفِيَتِ الدَّابّةُ تَحْفَى حَفاً: إِذَا رَقَّ حَفْلِية، فَهُو حَفِيَةُ، والمُذَكِّرُ حَفِ. (٤/ب).

وَقَبِلْتُ الشّيءَ قَبُولًا، بِفَتْحِ الْقَافِ، وَقَبِلَتِ الْعَيْنُ تَقْبَلُ قَبَلًا وَقَبِلَتِ وَقَبِلَتِ الْمَرْأَةَ الْقَابِلَةُ (٩٦) قَبَالَةً، ورَأَيْتُ الْهِلَالَ قَبَلًا، أي: لِلَيْلَتِه، ورَأَيْتُ فُلاناً فَسِلّا وقَبُلًا، أي: عِيَاناً.

وَتَقُولُ: حَنَيْتُ العُودَ أَحْنِيهِ حَنْياً، فهو مَحْنِيٍّ. وحَنَوْتُ عَلَى فُلانٍ أَحْنُو حُنُوًّا: إِذَا عَطَفْتُ عَلَيْه، وحَنَتِ النَّعْجَةُ تَحْنو حَناءً: إِذَا أَرَادَتِ الفَحْلَ.

وتَقُولُ: أَوَيْتُ لِفُلانٍ آوِى أَيَّةً: إِذَا أَشْفَقْتُ عَلَيه، وآوَيْتُ إِلَى بَني فُلانٍ آوِي أُولانٍ آوِي أَيْتُ فُلانًا آوِيه إِيوَاءُ.

وتَقُولُ: أَذِيتُ بِهِ اذى آذُيَ، وأَذِيَ البَعِيُر: إذا لَمْ يَقِرَّ فِي مَكَانِهِ لِشَيْءٍ يَعْتَرِيهِ أَذَى، وهو بَعِيرٌ أَذِ، وتَأَذَّيْتُ بِفُلان تَأَذِّياً، وآذَيْتُهُ أُوذِيِه إِيذَاءً.

وتَقُولُ: طاف الخَيالُ يَطِيفُ طَيْفاً (٩٧)، وذكر ابْن الأعْرابِي أن الطَّيْف هُو اسمٌ ومَصْدَرٌ معاً، وقال:

أَنِّى أَلَمَّ بِكَ الدَّحَيَالُ يَطِيفُ وَمَطَافُهُ لَكَ ذُكْرَةٌ وَشَعُوف (٩٨)

<sup>(</sup>٩٤) شَعِثَ

<sup>(</sup>٩٥) القَبَل: كالحَوَل، من إقبال إحدى الحدقتين على الأخرى، أو غير ذلك.

<sup>(</sup>٩٦) إذا قَبِلَت الولد، أي تلقته عند الولادة.

<sup>(</sup>٩٧) أَلَّمْ فِي النوم.

<sup>(</sup>۹۸) كعب بن زهير، شرح ديوان كعب بن زهير، (دار الكتب، القاهرة، ١٩٦٤م) ص ١١٣. وانظر اللسان (طيف). «وطوافه بك» والذكرة: نقيض النسيان، والشغوف: الولوع بالشيء حتى لا يعدل عنه. والبيت من الكامل.

وطُفْتُ حَوْلَ البَيْتِ طَوَافاً، وأَطَافُوا به: إِذَا أَلَمُّوا به، وأطّافَ اطّيافاً: إِذَا قَضَى حَاجَتَه، وفُلانٌ كَثيرُ الطّوَفَانِ والجَوَلان، ولايْقال: كثيرُ الطّوْفِ، ولأنّ الطّوْفَ ذو البَطْنِ.

وتَقُولُ: مَهَرْتُ في العِلْمِ مَهَارَةً، ومَهَرَ السَّابِحُ مَهَراً، فهو ماهِر، ومَهَرْتُ العَرُوسَ فهي مَمْهُورَةً.

قَالَ الأعشَى:

وَمَـمْ كُـوَرةٍ غَيْرِ مَـمْ هُـورَةٍ وَأُخـرى يُـقَـالُ لَـهُ: فَـادِهَـا (٩٩) وقَدْ يُقَالُ: أَمْهَرهَا. قَالَ:

أَخِذْنَ اغْتِصَاباً خِطْبَةً عَجْرَفيَّةً وَأُمْهِرْنَ أَرْمَاحاً مِنَ الْحَطُّ ذُبُّلا(١٠٠)

وتَقُولُ: أَقْطَعَ الرَّجُلُ إِقْطَاعاً، فَهُوَ مُفْضِحٌ: إِذَا انْقَطَعَ عَنِ الجَوَابِ، وَأَقْطَعَ عَنْ أَهْلِهِ إِقْطَاعاً: إِذَا تَغَرَّبَ عَنْهُمْ، فَهُوَ، مُقْطَعٌ، وقُطِعَ بِه وعليه الطَّرِيقُ، وانْقَطَعَ بِهِ / في سَفَرِهِ: إِذَا لَمْ (٥/أ) يَقْدِرْ عَلَى البُلُوغِ، مِنْ أُبْدِعَ الطَّرِيقُ، وانْقَطَعَ بِهِ / في سَفَرِهِ: إِذَا لَمْ (٥/أ) يَقْدِرْ عَلَى البُلُوغِ، مِنْ أُبْدِعَ بِهِ ، وسَمِعْتُ عَليًّا يَقُولُ:

سَمِعْتُ ابْنَ الأَعْرَابِيّ يَقُولُ: أَقْطَعَ الرَّجُلُ إِقْطَاعاً: إِذَا لَمْ يُرِدِ النِّسَاءَ، وَلَمْ يَنْتَشِرْ فَهُوَ مُقْطِعٌ (١٠١)، وإِذَا فُرِضَ لنُظَراءِ الرَّجُلِ وَتُرِكَ هُوَ فَهُوَ مُقْطَعٌ،

<sup>(</sup>۹۹) الأعشى: أبو بصير ميمون بن قيس بن جندل، ديوان الأعشى الكبير، (بيروت، شرح وتعليق الدكتور محمد حسين، دار النهضة العربية ١٩٧٤)، ص ١٢٥.

البحر من المتقارب، ويروى: «ومنكوحة غير ممهورة» والمهر: الصداق.

<sup>(</sup>١٠٠) انظر اللسان (مهر)، عجرفيّة: دون رويّة في الأمر. الخط: موضع باليمامة تنسب إليه الرماح. ذُبّل: جمع ذابل، وهو الرمح الدقيق.

<sup>(</sup>۱۰۱) الزنخشري: جار الله أبو القاسم محمود بن عمر، أساس البلاغة، (بيروت، تحقيق عبدالرحيم محمود، دار المعرفة، ۱٤۰۲هـ / ۱۹۸۲م)، مادة (بدع).

أبدع به: اذا كلت راحلته، كما يقال: انقطع به.

ولعله يقصد شَيْخَة رقم (٣) أبا الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القطان لأنه يروي كثيرا عنه. انظر الصاحبي ص ١٣٣. وابن الأعرابي هو أبو عبدالله محمد بن زياد.

بِفَتْحِ الطَّاءِ، وقَطَعَتِ الطَّيْرُ قُطُوعاً: مَرتْ مِنْ حَرِّ إلى بَرْدٍ أَوْ مِنْ بَرْدٍ إِلَى حَرِّ، وتَقَولُ: بَدُنَ الرَّجُلُ يَبْدُنُ بُدْناً وَبَدَانَةً فَهُوَ بَادَنٌ: إِذَا ضَخْمَ، وَبَدَّنَ: إِذَا أَسَنَّ، قَالَ حُمَيْدُ الأَرْقَطُ:

وَكُنْتُ خِلْتُ الشَّيْبَ والتَّبْدِينَا وَالْهَمْ مُّا يُذْهِلُ القَرِينَا وَالْهَمْ مُّا يُذْهِلُ القَرِينَا (١٠٢)

وتَقُولُ: عَثَرَ فِي ثَوْبِهِ يَعْثُرُ عِثَاراً، وعَثَرَ عَلَى القَوْم عَثَراً وعُثُوراً، أي طَلَعَ، وأَعْثَرْتُهُ أَنا عَلَيْهِم إعْثاراً، وَعُثَّر تَعْثِيراً: أَصَابَهُ عَثَارٌ، وهو وَجَعٌ، ويُقالُ: جَوَيٌ، والعَاثُورُ: المَوْضِعُ يُعْثَرُ بِهِ. وتَقُولُ: سَكِرَ الرَّجُلُ يَسْكُرُ سُكُراً وسَكَراً وسَكَرَ الرَّجُلُ يَسْكُرُ سَكُراً، وسَكَرَتِ الرِّيحُ تَسْكُرُ سُكُراً، وسَكَرَتِ الرِّيحُ تَسْكُرُ سُكُراً، وسَكَرَتِ الرِّيحُ تَسْكُرُ سُكُوراً: سَكَنَ ، ولَيْلَةٌ سَاكِرةٌ، أي: طَلْقٌ، قَالَ (١٠٤٠).

تُسزَادُ لَسَسالِسيَّ فِسي طُسولِهَا فَلَيْسَتْ بِطَلْقِ وَلاسَاكِرَةُ (١٠٥)

وتَقُولُ: آمَ الرَّجُلُ يَئِيمُ أَيْمَةً وَأَيُوماً: إِذَا بَانَتِ امْرَأَتُهُ أَوْمَاتَتْ، وَآمَتِ المَرْأَة المَرْأَة

وَتَأَيَّمَتْ كَذَلِكَ، وحُكِيَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ (١٠٦): آمَ الرَّجُلُ يَوْوم أَوْماً: إِذَا وَخَنَ عَلَى النَّحْلِ لِيَحْرُجَ مِنْ مَوْضِعِهِ فَيَشْتَارَ (١٠٧) العَسَلَ، والدُّخَانُ هُو الْإِيَامُ، قالَ أَبُو ذُوَيْبِ (١٠٨):

<sup>(</sup>١٠٢) من الرجز لحميد بن مالك الأرقط.

<sup>(</sup>١٠٣) سَدَّ الفجر.

<sup>(</sup>١٠٤) هو أوس بن حجر، شاعر مضر في الجاهلية. أخمله النابغة وزهير وكان زوج أم زهير.

<sup>(</sup>۱۰۵) أوس بن حجر: ديوان أوس. (بيروت، ١٩٦٠م) ص ١٧.

<sup>(</sup>١٠٦) الشيباني: ربما قصد به أبا العباس ثعلبا، أو عمرو بن أبي عمرو، إسحاق بن مرار الشيباني. (١٠٧) محتني.

<sup>(</sup>۱۰۸) أبو ذُويب الهذلي: حياته وشعره، (الرياض، جامعة الرياض، عمادة شؤون المكتبات، نورة الشملان، ١٤٠٠هـ / ١٩٨٠م) ص ٧٨، وهو برواية: فلما اجتلاها بالإيام تحيرت.. وأبو ذؤيب هو خويلد بن خالد بن مُحرّث. من شعراء الطبقة الثالثة الإسلامية.

فَلَمَّا جَلَاهَا بِالْإِيَامِ تَحَيَّزَتْ ثُبَاتِ عَلَيْهَا ذُلُّهَا وَاكْتِفَابُها (١٠٩)

وتَقُولُ: كَبَا الفَرَسُ يَكْبُو كَبْواً: إِذَا عَثَرَ، وَالعَثْرَةُ كَبْوَةٌ، وكَبَا الزَّنْدُ يَكْبُو كُبُوّاً: إِذَا لَمْ يُوْرِ، وتَقُولُ: هُوَ خَلِيلٌ / بَيْنُ الخُلَّةِ. مِنَ المَوَدَّةِ، وخَلِيلٌ: أي فَقِيرٌ ٥/ب مُحْتَاجٌ بَيِّنُ الخَلَّةِ.

وفَصِيحٌ بَيِّنْ الفَصَاحَةِ، مِنَ المَنْطِقِ، ولَبَنْ فَصِيحٌ (١١٠): خَالِصٌ بَيِّنُ الفُصُوحَةِ.

ويَقُولُونَ: مَجْنُونٌ بَيِّنُ الجِنَّةِ والجُنُونِ، وجَنِينٌ بَيِّنُ الجَنَانَةِ.

وَفَصِيلٌ (١١١) بَيِّنُ الفَصَالَةِ، وحَاكِمٌ فَيْصَلٌ بَيِّنُ الفَصْلِ.

وتَقُولُ: هُوَ ثَقِيلٌ بَيِّنُ النُّقَلِ، فَأَمَّا النَّقْلُ، سَاكِنُ القَافِ، فالحِمْلُ.

<sup>(</sup>١٠٩) من بحر الطويل: أنظر اللسان (أيم).

<sup>(</sup>١١٠) اللبن الفصيح: الذي أخذت رغوته، أو ذهب لباؤه وخلص منه. الأساس (فصح).

<sup>(</sup>١١١) الفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه.

#### (بَابُ ماجَاءَ وَصْفاً مِنَ المَصَادِرِ)

ِ تَقُولُ: هُوَ قَرِيبٌ مِنّا، وهُمْ قَرِيبٌ، وَمَاءٌ غَمْرٌ (۱۱۲)، وَمِيَاهٌ غَمْرٌ، وَمَاءٌ سَكْبٌ، وَمِيَاهٌ كَرَعٌ، ودِرْهَمٌ ضَرْبٌ، ودَرَاهِمُ ضَرْبٌ، ودَرَاهِمُ ضَرْبٌ.

وتَقُولُ: مَهْلًا يارَجُلُ، ومَهلًا يَارِجَالُ، ومَهْلًا يا امْرَأَةُ، لأَنَّه مَصْدَرٌ، قال:

لامَهْلَ حَتّى تُلْحَقِي بِعِيسِي (١١٤)

وتَقُولُ (۱۱۰): صَدَدْتُ عَنِ القَوْمِ، وصَدَدْتُ غَيْرِي، وكَسَفَتِ الشَّمْسُ، وكَسَفَهَا اللَّهُ جلّ وعَلا، وتَقُولُ: أَفَدْتُ مَالاً: إِذَا صَارَ إِلَيكَ، وأَفَدتُ فلاناً مَالاً، وأَضَاءَتْ غَيْرَها، قَالَ النّابِغَةُ الجَعْدِيُّ (۱۱٦):

أَضَاءَتْ لَنَا النَّارُ وَجُها أَغَرَّ مُلْتَبِساً بِالفؤادِ الْتِبَاسَا(١١٧)

<sup>(</sup>۱۱۲) غمر: کثیر.

<sup>(</sup>١١٣) كرع الماء: تناوله بفيه من موضعه.

<sup>(</sup>١١٤) من الرجز المشطور. وهو في «س» (بعيسي).

<sup>(</sup>١١٥) كان من الأولى أن يفرد لهذه الأفعال بابا خاصا، لأنها ليست مما نحن فيه، إذ هي من باب اللازم والمعتدي.

<sup>(</sup>١١٦) النابغة الجعدي: هو أبو ليلى نابغة بني جعدة، واسمه قيس بن عبدالله ابن عُدَس، من شعراء الطبقة الثالثة الجاهلية. طبقات الشعراء لمحمد ابن سلام الجمحي / ٥٣.

<sup>(</sup>١١٧) النابغة الجعدي: ديوان النابغة الجعدي، (دمشق، المكتب الإسلامي) ص ٨٠، والبحر من المتقارب.

## (بَابُ المَفْتُوحِ مِنَ الأَسْمَاءِ)

هُوَ الكَتَّانُ، وَمَوْهَبُ اسْمُ رَجُلِ، وَهُوَ النَّيْفَقُ (١٢٠) والرَّوْسَمُ (١٢٠): لِمَا يُوْسَمُ بِهِ الطَّعَامُ، ولا يُقالُ: رَشْمٌ، وَقَدْ يُقَالُ رَوْسَمُ (١٢٠)، وَهُو المَسُوحُ، والمَصُوصُ، (١٢١) والسَّفُوفُ (١٢٢)، والنَّشُوطُ (١٢٠)، والطَّهُورُ، والمَصُوصُ، (١٢١)، وَهُوَ البَاشَقُ (١٢٥)، والقَالَبُ. وهي الجَفْنَةُ، والبَغَاثَةُ (٢٢١)، والمَنَارَةُ، وفَرَاشَةُ القُفْلِ (١٢٧)، ومَسْقَاةُ الطَّائِرِ (١٢٨)، ومَوْقَاةُ / الدَّرَجَةِ (١٢٩) (١٢٩).

وهو اللّاالُ لِبائِعِ اللَّوْلُوِ، وهو عَامِرُ بْنُ ضَبَارَةَ (١٣٠)، وهو سَدى الثَّوْبِ (١٣١). والعَقَارُ: الضّياعُ والدُّورُ، وأَصْلُهُ الأَصْلُ، وجَفْنُ (١٣٢)،

<sup>(</sup>١١٨) ينفق السراويل: المكان المتسع منها.

<sup>(</sup>١١٩) الخاتمَ أو الطابَع (٧) هو الروشم.

<sup>(</sup>١٢٠) ثوب من الشعر غليظ.

<sup>(</sup>١٢١) الطعام، والعامة تضمه.

<sup>(</sup>١٢٢) الدواء يؤخذ غير معجون.

<sup>(</sup>١٢٣) بثر نشوط: تحتاج إلى نشط كثير (نزع الدلو وجذبها من البثر: لبعد قعرها، أو ضرب من السمك.

<sup>(</sup>١٢٤) عقبة كؤدد: شاقة.

<sup>(</sup>١٢٥) اسم طانر، أعجمي معرب.

<sup>(</sup>١٢٦) واحدة البعات، وهي مثلثه الباء، شرار الطير.

<sup>(</sup>۱۲۷) ما ينشب فيه.

<sup>(</sup>١٢٨) موضع الشرب.

<sup>(</sup>١٢٩) المرقاة والمرقاة: الدرجة، واحدة من مراقي الدرج، فمن كسرها شبهها بالآلة التي يعمل بها، ومن قتح قال هذا موضع يفعل فيه.

<sup>(</sup>١٣٠) ابن ضبارة: كان من رؤساء أجناد بني أمية. اللسان (ضبر). ورحل ذو ضبارة في خلقه: مجتمع الخلق ويثق، وبه سمى ضبارة.

<sup>(</sup>۱۳۱) سدى الثوب: خلاف لحمته، وهو ما مد منه، واحدته سداه.

<sup>(</sup>١٣٢) الجفن: الغمد.

السَّفْنِ (۱۳۳ وَمَلْكُ (۱۳۳ يَمِينِي، وَهُوَ الوَدَاعُ، والوَثَاقُ (۱۳۵ ، والرَّضَاعُ، وهو السَّفْنِ (۱۳۳ وهو العَنْصَلُ (۱۳۸ ، والقَوْمُ في رَخَاءِ ولَيَانِ، وهو العَنْصَلُ (۱۳۸ ، فَتَحِ الصَادِ، وصَبِيّ ضَرَعٌ: ضَعِيفٌ، وهُو النَّذَى، بَفَتْحِ النَّونِ، وهو دَحْيَةُ الكَلْبِيّ (۱۳۹ )، وظبيّانُ، وعَلْوَانُ (۱۴۱ )، وهو عَلَيْنا أَلْبٌ وَاحدٌ (۱۴۱ ) وَوَهِ فَلان (۱۴۱ )، فإنْ أَذْخَلْتَ الألفَ قُلْتَ: أَدْهِشَ.

<sup>(</sup>١٣٣) السَفْنُ: بتسكين الفاء، القشر: قائم سيفه مغَشّى بالسّفَن (بفتح الفاء) وهو جلد سمك أخشن يسفن به الخشب فيلين.

<sup>(</sup>١٣٤) قال تعالى: ﴿مَا خُلَفْنَا مِنْوَعِدَكَ بِمِلْكِنَا﴾ طه / ٨٧.

<sup>(</sup>١٣٥) قال تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا أَثْخَلْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الوَّثَاقَ﴾ محمد / ٤.

<sup>(</sup>١٣٦) الرهص: أن يصيب باطن حافر الدابة شيء يوهنه. والرَّهص: شدة العصر.

<sup>(</sup>١٣٧) وهي في س: الجشر، من جَشَر الدواب: أخرجها إلى المرعى ولا تروح.

<sup>(</sup>١٣٨) البصل البري، وقد تكون بضم العين والصاد.

<sup>(</sup>۱۳۹) ووردت بكسر الدال، وهو دَحية بن خليفة الكلبي الذي كان جبريل عليه السلام يأتي في صورته، وكان من أجمل الناس وأحسنهم صورة. والدحية: رئيس الجند ومقدمهم، لأن الرئيس له. الوسط والتمهيد، وكأنةً من دحاه يدحوه إذا بسطه ومهده.

<sup>(</sup>۱٤٠) ظبيان وعلوان: اسمان.

<sup>(</sup>١٤١) مجتمعون متألبون

<sup>(</sup>١٤٢) وتقول: دُهِش، بضم الدال.

#### (بَابُ المَكْسورِ أَوَّلُهِ)

هو السِّرْدَابُ، والسِّطَامُ (۱) ، والرِّوَاقُ (۲) ، والوِشَاحُ (۳) ، وبِالبِرْذَوْنِ قِماصٌ (۱) ، وَهُو الخِصْبُ والصِّفُوُ (۱) ، وَيَحْيُ (۱) السَّمْنِ ، واللَّبْسُ: ما يُسْتَرُ بِهِ الشِّيءُ ، قال حُمَيدٌ (۷) :

فَلَمَّا كَشَفْنَ اللَّبْسَ عَنْه مَسَحْنَهُ بأَطْرافِ طَغْلِ زَانَ غَيْلًا مُوَشَّما (٨)

وَهُو جَاهِلٌ جِداً، وضَرْبٌ مُبَرِّحٌ (٩)، وفَعَل ذلك صِراحاً (١٠)، لأَنَّهُ مَصْدَرُ صَارَحَ، ومَتاعٌ مُقارِبٌ (١١)، ورُطَبٌ مُذَنِّبٌ (١٢)، وبُسْرٌ (١٣) مُلَوِّنٌ، وَطَعَامٌ مُدَوِّدٌ وَمُسوِّسٌ، ومُكْنِفٌ: اسمُ رَجلٍ، وهُوَ أَبُو المُهَزِّم بَكْرٌ (١٤).

<sup>(</sup>١) السطام: حد السيف.

<sup>(</sup>٢) الرواق: سقف في مقدم البيت.

<sup>(</sup>٣) الوشاح: ينسج من أديم عريضا ويرصع بالجواهر وتشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها.

<sup>(</sup>٤) لا يستقر في موضع فيَثِبُ من مكانه بغير صبر.

من «س». وصغو الغرفة: جوفها، والبثر: ناحيتها، والدلو: ما تثنى من جوانيه.

<sup>(</sup>٦) النَّخْي : الزَّق.

 <sup>(</sup>٧) هو حميد بن ثور الهلالي، شاعر مخضرم، من شعراء الطبقة الرابعة الإسلامية.
 ابن سلام: محمد بن سلام الجمحي، طبقات الشعراء، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٢هـ / ١٩٨٢م)، ص ١٧٦.

 <sup>(</sup>٨) حميد بن ثور الهلالي، ديوان حميد، (القاهرة، دار الكتب، ١٩٦٥)، ص ١٤.
 بيت من بحر الطويل. أراد بأطراف بنان طَفْل، أي رَخْص ناعم، ومن معاني الغيل: الثوب الواسع، الموشم: ما فيه وشم.

<sup>(</sup>۹) شدید مجهد

<sup>(</sup>١٠) جهاراً أو مواجهة.

<sup>(</sup>۱۱) وسط بين الجيد والردىء.

<sup>(</sup>١٢) بداية الإرطاب من قبل ذنبه.

<sup>(</sup>١٣) أوله طَلَع، ثم خَلَالَ (بالفتح) ، بلح، ثم بُسر، ثم رطب، ثم تمر. .

<sup>(</sup>١٤) ليست ؤ، «س»

وأَنَّا مُغتَبطٌ، وهُمُ المُقَاتِلَةُ، ومُقَدِّمَةُ الجَيْشِ، وحَلَفَ لَهُ بِالمُحَرِّجَاتِ (١٥)، وقَرَأْت المُعَوِّذَيْنِ، وهُمُ الحَبِطَاتُ (١٦)، وصُوفٌ جِزَرٌ (١٧)، جَمْعُ جِزَّةٍ، وجَمَلٌ مِصَكُّ: أَي قَويٌّ، وَهُمْ فِئَام (١٨) من النّاسِ، وهي المِنْطَقَةُ، والمِقْنَعَةُ والمِقْدَمَةُ (١٩)، والمِفْزَعَةُ، والمِذَبَّةُ، فَأَمّا مَنْقَبَةُ (٢٠) البَيْطارِ فهي بفَتْح المِيم.

<sup>(</sup>١٥) في س: المحرمات المحرجات: الأيمان التي تضيق مجال الحالف. الأساس (حرج).

<sup>(</sup>١٦) الحبطات (بكسر الباء وفتحها): أبناء الحرث بن مازن بن مالك بن عمرو ابن تميم المعروف بالحبط، أو الحَبَط (بالكسر والفتح)، وهؤلاء أبناؤه على جهة النسبة. والنسبة إليهم حَبَطِيّ، سمي بذلك لأنه كان في سفر فأصابه مثل الحبط الذي يصيب الماشية، وهو ورم في بطنه من شيء أكله.

<sup>(</sup>١٧) الجزّة: صوف شاة في سهنة وهو مقطوع عنها.

<sup>(</sup>١٨) فنام من الناس: الجماعة الكثيرة.

<sup>(</sup>١٩) أظنها المقرمة: وهي ستر فيه رقم ونقوش.

<sup>(</sup>٢٠) هي الحديدة التي ينقب بها البّيطار سرة الدابة، والقياس كسر الميم، وهي كذلك في اللسان.

### (بابُ المَفْتوحِ اللامِ والمَكْسورِ باخْتِلافِ المَعْنى)

الطِّفْلَةُ: الصَّغِيرَةُ، والطَّفْلَةُ: النَّاعِمَةُ. والمِشْرَبَةُ: ما يُشْرَبُ بِهِ، / والمَشْرَبَةُ المَشْرَبَةُ المَشْرَبَةُ المَشْرَبَةُ المَشْرَبَةُ المَشْرَبَةُ النَّطْوان، والوَلايَةَ: النَّصْرَةُ: والسِّحْرُ: الرَّئَةُ.

والعَفْوُ: مَصْدرُ عَفَوْت، والعِفْوَ: وَلَدُ الحِمَارِ. والحِينَ: الدَّهُو، والحَيْنُ اللَّهِ الشَّيء، والنَّكُسُ: مَنْ لاَخَيْرُ الهَلاكُ. والبِلَ: المُبَاحُ، والبَلَ: مَصْدرُ بَلَلْتُ الشَّيء، والنَّكُسُ: مَنْ لاَخَيْرَ فِيهِ، والنَّكُس: مَصْدر نَكَسْت الشَّيء.

والشَّعارُ: ماوَلِيَ جِلْدَ الإِنْسانِ من الثياب، والشَّعارُ: الشَّجرُ، يَقالَ: أَرْضٌ كَثيرةُ الشَّعارِ. والمِنْسَرُ: مِنْسَرُ الطائِر (٢١)، والمَنْسِرُ: جَمَاعَةٌ مِنَ الخَيْل.

### (بابُ المَضْمُوم أَوَّلُهُ)

البُهْلُولُ (۲۲)، والصَّعْلُوكُ (۲۳)، وهي الرَّقَاقَةُ، والزُّجَاجَةُ، والذُّوْابةُ. وهو وهي قوارَةُ النَّوب (۲۴)، وأَعْطَانِي المَالَ دُفْعَةٌ دُفْعةٌ وبَلَغَ اللَّحْمُ النُّضْجَ، وهو النُّكُسُ فِي العِلَّةِ (۲۰). وسَمُرَةٌ (۲۲) بنُ جُنْدُب، بضمِ المِيم، وفَعَلَ ذلكَ في مُصْعَدِهِ ومُنْحَدَرِهِ، وقَدْ طال مُكْثُهُ.

<sup>(</sup>٢١) هو لسباع الطير بمنزلة المنقار لغيرها.

<sup>(</sup>٢٢) هو بهلول، وهم بهاليل، وهو الحي الكريم، والبهلول: الضحاك.

<sup>(</sup>٢٣) الصعلوك: الفقير.

<sup>(</sup>٢٤) القطعة المدورة منه.

<sup>(</sup>٢٥) عود المرض بعد النقه.

<sup>(</sup>٢٦) السمرة: من شجر الطلح، وبها سمى الرجل.

# (بابُ المَضْمومِ أُوَّلُهُ والمَفْتُوحِ باختلافِ المَعْنَى)

القُعْدَةُ: ما يُقْتَعَدُ مِن الدّوابّ، والقَعْدَةُ: المَرَّةُ الواحِدَةُ من قَعَدْتُ، وحَسَوْتُ حَسْوَةً، وفِي الإِنَاءِ مُسْوَةً (٢٧)،

وَتَقُولُ: دُوْلَةً. بِالضَّمِّ، والدُّنْيَا دُوَلٌ، ولِإِيْقَالُ دِوَلٌ، ومَالٌ (٢٨) اتَّخَذُوهُ دُوْلَةً: يَتَدَاولُونَهُ بَيْنَهُمْ، والدَّولَةُ مِنْ دَالَ لَهُمُ الدَّهْرُ دَوْلَةٌ (٢٩) والطُّعْمُ: الطَّعَامُ، والطَّعْمُ: الشَّهْوَةُ، والضُّرُّ: الهُزَالُ.والضَرُّ: خِلافُ.

النَّفْعِ. الكُور: الرَّحْلُ بأَدَاتِهِ، والكَوْرُ: االقِطْعَةُ العَظِيمَةُ مِنَ الإِبِلِ (٣٠٠).

العُرُّ. قُرُوحٌ تَخْرُجُ فِي مَشَافِرِ الإِبِلِ وقَوَائِمِهَا: قَالَ النَّابِغَةُ:

كَذِى الغُرِّ يُكُوكَى غَبْرُهُ، وَهْوُ رَاتِعُ (٣١)

فَحَمَّلْتَنِي ذَنْبَ امْرِيءٍ فَتَرَكْتَهُ

(٣٢) والعَرُّ: الجَرَبُ.

<sup>(</sup>٢٧) أي قدر ما يحس مرة.

<sup>(</sup>۲۸) في «س» «يقال، بدل من «مال».

<sup>(</sup>٢٩) الدُّولة: بالضم، في المالَ. قال تعالى: ﴿كَيْلا يَكُونَ دُوْلَة بِيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴾ الحشر / ٧، وبالفتح، في الحرب. وقيل: كلتاهما تكون في المال والحرب سواء. وجمعها بالضم، دول، بالكسر.

<sup>(</sup>٣٠) جاء في «س» بعد كلمة «الابل» لفظ «وقوائمها»، وهي هنا في غير موضعها.

<sup>(</sup>٣١) من بحر الطويل: انظر ديوانه ص ٨١. وفيه برواية، لكلفتني.... وتركته..

<sup>(</sup>٣٢) في «س» بضم العين.

والحُوْرُ: النُّقْصَانُ؛ والحَوْرُ: الرُّجُوعُ. وسَدُوسٌ، بالفَتْحِ، اسْمُ رَجُلٍ، والسُّدُوسُ: الطيالسة، وتَقُولُ: فُلانٌ بَيِّنُ النُّكْرِ: إِذَا كَانَ ذَا نَكَارَةٍ.

والنُّكُونُ: المُنْكَوُ.

## (بابُ المَكْسورِ أَوَّلُهُ والمَضْمُوم باخْتِلافِ المَعْنَى)

تَقُولُ: هو مِنِّي عَلَى ذُكْرِ" وَذَكَرْتُ الشيءَ ذِكْراً، والأَنْسُ: أَنْسُكَ بِالشَّيءِ ، وإلإنْسُ: بَنُو آدَمَ.

### (بَابُ مَايُثَقَّلُ وَيْخَفَّفُ بِاخْتِلافِ الْمَعْنَى)(٣٤)

الوَقْصُ: دَقُّ العُنُقِ، والوَقَصُ: قِصَرُ العُنُقِ، والمَرْطُ: النَّتْفُ، والمَرْطُ:

ذَهَابُ الشَّعْرِ. واللَّحْنُ. الخَطَأُ فِي الكَلامِ، واللَّحنُ: الفِطْنَةُ، يُقَالُ: رَجُلٌ لَحنٌ. والنَّشْرُ: المُنْتَشِرُونَ والضَّلْعْ: المَيْلُ، والضَّلَعُ: المُنتَشِرُونَ والضَّلْعْ: المَيْلُ، والضَّلَعُ: الاعْوِجَاجُ. والسَّبْقُ: المَطَرُ. والوَكْفُ: وَكَفُ البَيْتِ، والوَكْفُ: وَكَفُ البَيْتِ، والوَكَفُ: وَكَفُ البَيْتِ، والوَكَفُ: الإَنْمُ والعَيْبُ.

وتَقُولُ: هُمَا شَرْجٌ وَاحِدٌ، أي: نحو واحد، وَشَرَجُ العَيْبَةِ (٣٥)، مُتَحَرِّكٌ، والسَّعْفَةُ مِنَ التَّخْلِ، والسَّعَفَةُ مِنَ التَّخْلِ، والسَّعَفَةُ مِنَ التَّخْلِ، والسَّعَفَةُ مِنَ التَّخْلِ، والجَمعُ سَعُفٌ.

<sup>(</sup>٣٣) أي: لا أنساه.

<sup>(</sup>٣٤) لعله أراد بالتثقيل الفتح، وبالتخفيف السكون، لأن الحركة أثقل من السكون.

<sup>(</sup>٣٥) العيبة: وعاء من أدم، يكون فيها المتاع. والجمع: عِياب، وعِيَب وشَرَجُها: عُراها.

<sup>(</sup>٣٦) قروح تخرج في الرأس، يقال لها داء الثعلب، تورث القرع.

#### (باب المشدد)

يُقَالُ: هُوَ في اصْطُمَّةِ قَوْمِهِ (٣٧) وَأَمْرٌ صَوَامٌّ، بِتَشْدِيدِ المِيمِ، مَأْخُوذٌ مِنَ الأَمِمِ، وهو القُرْبُ. وَمَراقُ البُطْنِ (٣٩) وهو فَحَّالُ النَّحْلِ (٣٩) ولا يُقَالُ: فَحلٌ. وَفَلانٌ مِنْ بَنِي عَيِّذِ اللّهِ (٤٠) فإذا نَسَبْتَ قُلْتَ: عَيِّديّ. وأَتانَا نَعِيُّ فلان فَحلٌ. وَفُلانٌ مِنْ بَنِي عَيِّذِ اللّهِ (٤٠) فإذا نَسَبْتَ قُلْتَ: عَيِّديّ. وأَتانَا نَعِيُّ فلان (٤١) ومعه رَئِيّ من الجن (٤٠) ويُقَالُ: ريِّ، بلا هَمْزِ، وهو بُحْتُ نَصّر (٤٠). وفُلانٌ يُقَعِر (٤٠) في كَلامِهِ. وَكَعَّ عَن الأَمْر (٤٥)، وتَقَعَّدَ عَنه / . (٧/ب).

#### (بَابُ المُخَفَّفِ)

هِيَ الطَّمَاعِيَةُ. وأَمْرأَةٌ عَمِيةُ (٤٦٠ القَلْبِ. وأَرْضٌ عَذِيَةٌ، وَعَذَاةٌ (٤٧٠)، وعُودٌ مُلتَوٍ. وَرَجُلٌ شَرِ: إِذَا شَرِىَ جِلْدُهُ (٤٨٠)

<sup>(</sup>٣٧) في وسطهم.

<sup>(</sup>۳۸) مارق

منه ولان.

٣٩) ماكان من ذكوره فحلًا لإناثه

<sup>(</sup>٤٠) اسم قبيلة أو حي من اليمن اللسان (عوذ).

<sup>(</sup>٤١) الناعي الذي يأتيُّ بخبر الموت، أو النَّعْي على المصدر.

<sup>(</sup>٤٢) أي مس من الحن.

<sup>(</sup>٤٣) بخت نصّر، أو بختنصر: أحد ملوك بابل، يروى أنه هو الذي سلطه الله على بني إسرائيل لما أفسدوا في الأرض، فقتل منهم سبعين ألفا، وذلك أول الفسادين الوارد ذكرهما في مستهل سورة الاسراء / ٤.

الصابوني: محمد علي، صفوة التفاسير (قطر، إدارة الشؤون الدينية(٥١١هـ ١٩٨١م) ٢/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٤٤) يتكلم بقعر حلقه.

<sup>(</sup>٤٥) گُخّ: نکص، جبن، هاب.

<sup>(</sup>٤٦) جاهلة، بعيدة عن الصواب.

<sup>(</sup>٤٧) عذية وعذاة: طيبة التربة، بعيدة من الماء.

<sup>(</sup>٤٨) أصابه الشّرى: وهو خُراج صفار لها لذع شديد.

وَنَسِ: إِذَا اشْتَكَى نَسَاهُ (٤٩) وَرَدِ: لِلْهَالِكِ. وَصَدِ مِنْ عَطَشٍ. وَمَالٌ تَوْ (٠٠) وَكَلامٌ خُنِ (١٥)، من الخَنَا. وهو مِنّى مَدَى البَصَر: أي: حَيْثُ يَنْتَهِي البَصَرُ. وَكَلامٌ خُنِ (١٥) الْغُلامُ، وَهُوَ مَجْدُورٌ. وقَصَرْتُ الصَّلاةَ فِي السَّفَرِ. وَطِنْتُ الْكِتَابَ (٥٣) وَجُدِرَ الْغُلامُ، وَهُوَ مَجْدُورٌ. وقَصَرْتُ الصَّلاةَ فِي السَّفَرِ. وَطِنْتُ الْكِتَابَ (٥٣)

#### (بَابُ المَهْمُوزِ)

هُوَ جَزْءُ (١٥٠) بْنُ سَعْدِ العشِيرَةِ، وأَبُو جَزْءٍ. وبَنو الحَارِثِ بْنِ مَوْئِلَةً (٥٥). وهو مَشْتُومٌ، مِنْ قَوْمٍ مَشَائِمَ. وهو أَسْأَلُ النّاسِ لِحَاجَةٍ. ورَأَيْتُ في وَجْهِهِ رَأُوةَ الحُمْقِ (٢٥) إِذَا تَبَيَّنْتَ فِيهِ قبل أَنْ تَخْبُرَهُ. وهو البَاءَةُ لِلنّكَاحِ (٢٥) وهو المَعْشَارُ (٨٥)، بالهَمْرُ. وسَأَلْتُهُ الإقَالةَ فِي البَيْع (٩٥) ويُقالُ لادَرَيْتَ ولا التَّلَيْتُ (٢٠) وتَقُول: مَا زَالَ ذلك إِهْجِيرَاهُ وَهَجِيرًاهُ (٢١) وشَاطِيءُ الوَادِي.

<sup>(</sup>٤٩) هو عرق من الورك إلى الكعب، والأفصح أن يقال له: النَّسا، لا عرق النَّسا.

<sup>(</sup>۵۰) توی المال: هلك.

<sup>(</sup>٥١) فاحش.

<sup>(</sup>٥٢) أصابه مرض الجُدَرِي، بصم الجيم وفتحها، وهو على ما لم يسم فاعله.

<sup>(</sup>۵۳) ختمته بالطين.

<sup>(</sup>٥٤) لعله مصدر جزأ جزءاً.

<sup>(</sup>٥٥) قال ابن جنى: إن كان موألة من وأل، فهو مغير عن موثلة للعلمية، لأن ما فاؤه واو إنما يجيء آبدا على مفعِل، بكسر العين، نحو موضع وموقع اللسان (وأل).

<sup>(</sup>٥٦) الرأوة: الدلالة، والحماقة، والدمامة.

<sup>(</sup>٥٧) سمى النكاح باءة وباء من المباءة، لأن الرجل يتبوأ من أهله، أي يستمكن كما يتبوأ من داره.

<sup>(</sup>٥٨) المتشار: هو المنشار الذي يؤشر به الخشب، أي ينشر، أو مبالغة «أشِر» بمعني بطر، أو العقدة في ذنب الحرادة كالمخلب.

<sup>(</sup>٥٩) أي فسخ صفقته. اللسان (قيل). ويقال: قاله البيع.

<sup>(</sup>٦٠) اثتليت: قصرت وأبطأت. قال تعالى ﴿ولا يَأْتَلِ أُولُو الفَضَّلِ مِنكُم والشَّعَةِ أَنْ يُؤتُوا أُولِي القُربَى وَالمَسَاكِينَ والمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللّهِ﴾ النور / ٢٢.

<sup>(</sup>٦١) في اللسان (هجر): وما زال ذَّلك هِّجيراه، وإجريّاه، وإهجيراه، وإهجيراءه بالمد والقصر، وهجيره، وأهجورته، ورأبه وديانه، أي رأبه وشأنه وعادته.

### (بابُ مَا يُقالُ لِلأَنْثَى بِغَيْرِ هَاءٍ)

تَقُولُ: امْرَأَةٌ مُلْبِنٌ، ومُقْرِبٌ لِلَّتِي دَنَا وِلادُهَا. وامْرَأَةٌ عَاقِرٌ، كَمَا يُقالُ للرَّجُلِ. ورَجُلٌ عَانسٌ، وأَمْرَأَةٌ عَانِسٌ: إذا طَالَ مُكْتُهُمَا لا يَتَزَوَّجَانِ.

وَنَاقَةٌ ضَامِرٌ، كَمَا يُقَالُ لِلْجَمَلِ. وَنَاقَةٌ بَاذِلَ<sup>(٢٢)</sup> وَنَاقَةٌ نَازِعٌ إلى وَطَنِها، مِثْلُ البَعِيرِ. وتَقُولُ: امْرأَةٌ مِحْسَان: كَثيرَةُ الإحْسَان٧ كالرَّجُلَ. وامْرَأَةٌ مُشْهِدٌ: إذا كَانَ زوْجُهَا شَاهِداً.

وامْرَأَةٌ مُغِيبَةٌ: إِذَا كَانَ زَوْجُهَا غَائِباً ، وقَدْ قِيلَ: مُغِيبٌ أَيْضاً.

وتَقُولُ: / امْرَأَةٌ وَقَاحُ<sup>(٦٣)</sup> الوَجْهِ كَالرَّجُلِ. وأَمْرَأَة أَيِّمُ<sup>(٦٤)</sup> وَرَمَكَةُ هِمْلاجٌ. (٢٦) (٨/ أ).

#### (باب ماادخلت فيه الهاء من وصف المذكر)

يُقَالُ رَجُلٌ مِهِذَرَةٌ. وَتِقُوالَةٌ(٢٧). وَلَقَّاعُةٌ(٢٨)، ورَجُلٌ أُمَنَةٌ، وَأَمَنةٌ، لِلّذِي يَثِقُ بِكُلِّ أَحَدٍ. وهو خَالِفة<sup>(٢٩)</sup> أَهْلِ بَيْتِهِ.

<sup>(</sup>٦٢) بزل ناب البعير: شق وفطر.

<sup>(</sup>٦٣) رجل وقاح الوجه: صلبه قليل الحياء.

<sup>(</sup>٦٤) أَيُّم: لا زُوج لها.

<sup>(</sup>٦٥) الرَّمَكَة: الأنشى من البراذين.

<sup>(</sup>٦٦) الهمَلاج: حسن سير الدابة في سرعة. فارسي معرَب.

<sup>(</sup>٦٧) تقواله: لَسن كثير القول.

<sup>(</sup>٦٨) لقاعة: كثير الكلام، أو الذي يصيب مواقع الكلام، أو حاضر الجواب.

<sup>(</sup>٦٩) أي فاسدهم وشرهم.

### (بَابُ مَا يُقَالُ لِلْمُذَّكَرِ والمؤنَّث،

بالهاءِ تقول : هذه نعامة للذكر والأنثى حَنَّى تَقُولَ: ظَلِيمٌ. وتَقُولُ: بَطَّةٌ، وَحَيَّدٌ، وهو كَثِيرٌ.

#### (بَابُ مَا الْهاءُ فيه أَصْلِيَّةٌ)

جَمْعُ الفَمِ: أَفْوَاهٌ ( ` ` ، وذلِكَ أَنَّ أَصْلَهُ فَوَهٌ ، ولِذلكَ يُقالُ: رَجَلٌ أَقْوَهُ ( ' \ ). قال الشّاعِرُ:

كَأْنَّ جُلُودَ الْأَزْدِ حَوْلَ ابْنِ مِسْمَعِ إِذَا عَرِفَتْ أَفْوَاهُ بَكْرِ بْنِ وَاثِلِ (٢٧)

### (بَابُ ما جَرَى مَثَلًا أَوْ كَالْمَثَلِ)

يُقَالُ: الْبَسْ لِكُلِّ عِيشةٍ لَبُوسَها، إمّا نَعِيمَها وَإِمّا بُوسَهَا، بِفَتْحِ اللام من «لَبُوسِ». ويُقالُ: النَّقْدُ عِنْدَ الحَافِرةِ) (((٧٣) أي: عند أوّل كلمة، في كتاب الله جلَّ وعز (أ إنّا لمردودون في الحافرة (((((() عند أول كلمة، وفي كتاب الله جلَّ وعز ﴿ أَ إِنَا لمردودون في الحافرة ﴾ أي إلى أول أمرنا.

وتَقُولُ: مَا يَخْفَى هذا عَلَى الأَسْوَدِ والأَحْمَرِ، يُرَادُ الْعَرَبُ والْفَجَمُ،

<sup>(</sup>٧٠) قال تعالى: ﴿ يَقُولُونَ بِأَفُواهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم ﴾ (٣)

آل عمران / ١٦٧ وغيرها.

<sup>(</sup>٧١) واسع الفم.

<sup>(</sup>٧٢) من الطويل.

<sup>(</sup>٧٣) النازعات/ ١٠ . وهي في الأصل،﴿إِنَا لَمُؤْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ).

ولا يُقالُ: على الأَسْوَدِ والأَبْيَضِ. وتَقُولُ: حُكْمُكَ عَلَىَّ مُسَمَّطًا، أي: مُتَمَّماً.

وتَقُولُ: مَا جَاءَتْ حَاجَتَكَ؟ تَنْصِبُ «الحَاجَةَ، وتُؤنثُ «جَاءَتْ»، لأنَّك تُرِيدُ: مَا الْقِصَّةُ الّتي جَاءَتْ حاجة لك؟

ويُقَالُ: أَطِرِي إِنك نَاعِلَةٌ (٧٤)، كَذَا يُقَالَ للرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ.

وَتَقُولُ: في رَأْسِهِ خُطَّةٌ (٥٠)، ولا تَقُولُ: خُطْبَةٌ (٢٦) ويْقَالُ: جَاءُوا كالحَريقِ المُشْعَلِ، بِفَتْحِ الْعَيْنِ، وجَاءُوا كالْجَرَادِ الْمُشْعِلِ، بكَسْرِ الْعَيْنِ، وهذِهِ كَتِيبُةٌ مُشْعِلَةٌ، أي: مُنتَشِرَةٌ.

#### (بَاب مَا يُقالُ بِلُغَتَيْنِ)

هو نَدِيمُ فلانٍ ونَدْمَانُهُ: إذا كَانَ يُجَالسُهُ عَلَى الشُّرْبِ، وجَمْعُ نَديم: لُدَمَاءُ وَجَمْعُ نَديم: لُدَمَاءُ وَجَمْعُ نَدْمَاءُ وَجَمْعُ نَدْمَا الْمَشْرِكُونَ نَجسٌ (٢٩٠). فإنْ أَفْرِدْتَ قُلْتَ: نَجَسٌ (٢٩٠).

وتَقُولُ: ذُبْيَانُ وَذِبْيَانُ (٨٠٠. والزُّنْجُ والزَّنْجُ (٨١٪ بِهِ شكرٌ وسَكرٌ. وَهُوَ

<sup>(</sup>٧٤) أي: اركب الأمر الشديد فأنت قوي عليه، وأصل هذا أن رجلا قال لراعية له: أطّرى، أي حدى في أطرار الوادي، وهي نواحيه، أو في أضرار الإبل، وهي نواحيها، أي اجمعيها، فإن عليك نعلين، أو يقصد بها غلظ جلد قدميها. اللسان (ضرر).

<sup>(</sup>٧٥) الأمر والقصة.

<sup>(</sup>٧٦) في س: خطية.

<sup>(</sup>٧٧) الخِذْن: الصديق. قال تعالى: ﴿وَلا مُتَّخَذَاتِ اءَّخْدَانِ﴾ النساء / ٢٥.

<sup>(</sup>٧٨) في س: بفتح الأول فيهما.

<sup>(</sup>۷۹) التوبة / ۲۲.

<sup>(</sup>٨٠) اسم قبيلة، والضم فيه أكثر من الكسر. والذُّبيَّان - بالضم - بقية الوَبّر.

<sup>(</sup>٨١) جيل من السودان، وهو الزنوج.

المَنْخِرُ والمِنْخُرُ، وهو المُطْرَفُ والمِطْرَفُ والمِطْرَفُ (٢٠ والمُصْحَف والمِصْحَف والمِصْحَفُ وجَزُورٌ طَعُومٌ وطَعِيمٌ، للّذِي بِيْنَ الغَتَ والسَّمِينِ. والتِرّياقُ والدّرْيَاقُ (٢٠ وُشِدَّةُ الحَر. مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ، وفَوْح جَهَنَّمَ (٢٠٠). وهو الصِّهريج والصِّهرِيُّ. وأتَى الأَمْرَ مِنْ مَأْتَاهُ وِمِن مَأْتَاتِهِ (٢٠٠). وأَنكَرْتُ الشّيءَ ونَكِرْتُهُ. قال الأعشى:

وأَنْكَرَتْنِي وَمَا كَانَ الَّذِي نَكِرَتْ مِنَ الْحَوادِثِ إِلَّا الشَّيْبَ وَالصَّلَعا(١٨٧)

#### (بَابُ حروفِ مُنْفرِدَةٍ)

وَتَقُولَ: لاقيمَنَ صَعْرَهُ: وَهُو مَيْـــلَ الْخُدَّ مِنَ الْكِبْرِ. وَرَجُلُ اصْغُرُ، وَالْمُؤْرُ، وَالْمُؤ وَالْمُرَأَةُ صَغْرَاءً. وتَقُولُ: أَصَخْتُ، فَأَنَا مُصِيخٌ ( 9 وَقَالَ:

يُصِيخُ للنَّبْأَةِ أَسْمَاعَهُ (٩١) إصَاحَة النَّاشِدِ لِلْمُنشِدِ فِي يُصِيخُ للنَّانُ وهو المَّغْسُ، بتَسْكِينِ وتَقُولُ: سَمِنَ حَتَّى صَارَ كَالخَرْسِ، وهو الدَّنُّ. وهو المَغْسُ، بتَسْكِينِ

<sup>(</sup>٨٢) ثوب مربع من خَزَّله أعلام.

<sup>(</sup>٨٣) دواء السمُّوم، فارسي معرب وتطلقه العرب على الخمرة، لأنها تذهب الهم.

<sup>(</sup>٨٤) أي شدة غليانها وحرها.

<sup>(</sup>٨٥) كَالْحُوض يجتمع فيه الماء، فارسي الأصل، والصهري، على البدل.

<sup>(</sup>٨٦) الوجه الذي يؤتي منه.

<sup>(</sup>۸۷) من البسيط، انظر ديوانه / ١٥١.

<sup>(</sup>٨٨) البثر الذي يخرج بالبدن ويظهر في الجلد.

<sup>(</sup>٨٩) الروحاء: مؤنث الأروح، ومن معانيه المتسع.

<sup>(</sup>٩٠) أصاخ له: استمع.

 <sup>(</sup>٩١) البيت من السريع: النبأة: الصوت الخفي. نشد الضالة: طلبها. وأنشدها: استرشد عنها.
 وقيل: الناشد: الطالب والمعرّف جميعا.

<sup>(</sup>٩٢) لغة في المغص، وهو وجع وتقطيع يأخذ في البطن. والمغس: الطعن.

العَيْنِ. ورُسْغُ اليِدِ<sup>(٩٣)</sup>. وسَمَكٌ قَريسٌ<sup>(٩٤)</sup> ونِقْسُ المِدَادِ<sup>(٩٥)</sup>، بكَسْرِ النونِ، والجَمْع أَنْقَاسٌ. وقَدْ شَلَّ دِرْعَهُ وِسَنَّها: إذَا صَبَّهَا عَلَى نَفْسه. ولا يُقالُ شَنَّ إلاّ في الغَارَةِ. وقَدْ هَوَّشَ الحَديثَ<sup>(٩٦)</sup>، ولا يُقالُ: شَوَّشَ.

ويُقالُ: / لِلْقَميِصِ الَّذِي لا كُمَّيْنِ لَهُ: قَرْقَلٌ، ولا يُقالْ: قَرْقَرٌ، إنَّما القَرْقَرُ

السَّرابُ. وفُلانٌ (٩/أ) يُعَانِدُ فُلاناً: أي يَصْنَعُ مِثْلَ صَنِيعِهِ.

وتَقُولُ: رَكَضْتُ الفَرَس فَعَدا، ولا يُقَالُ: رَكَضَ، لأَنَ الرَّاكِضَ هُوَ لرَّجُلُ.

ويُقالُ: أَبَرَتُهُ العَقْرَبُ أَبْراً (٩٧) وَفُلانٌ يُعَامِلُ أَهْلَ السُّوقِ، ولا يُقالُ: السَّوقَةُ، لأنّ السُّوقَة الذين يكُونون أَشْبَاه المُلوكِ، وَلَمْ يَبْلغوا أَنْ يَكُونوا مُلُوكاً. والسَّوقَة تَدُلُّ عَلَى الوَاحِدِ والجَمْعِ. ويُقال لَهُمْ السُّوقُ أَيْضاً. وقَالَ زُهَيْرٌ:

يَا حَارِ لا أَرْمَيَنْ مِنْكُمْ بِدَاهِيَةٍ لَمْ يَلْقَهَا سُوقَةٌ قَبْلِي وَلا مَلِكُ (٩٨)

وتَقُولُ: كَسَوْتُ فُلاناً حُلَّةً، تُرِيدُ: الرِّدَاءَ والإزار، ولا يُقال لِلْوَاحِدِ حُلَّةٌ، لأنَّ الحُلَّةَ لا تَكُونُ إلا ثَوبْيَنْ. وافْتَرَقَتِ الأُمَّةُ على كَذَا: أي اخْتَلَفَتْ: ولايُقالُ تفرقت. وتقولُ: ما كان ذاك فِي حُسْبَانِي. وهذا ثَوُبٌ صغيرٌ

<sup>(</sup>٩٣) مفصل ما بين الكف والذراع.

<sup>(</sup>٩٤) هو أن يطبخ ثم يتخذ له صباغ فيترك فيه حتى يجمد.

<sup>(</sup>٩٥) النقس؛ الذي يكتب به.

<sup>(</sup>٩٦) جمعه وخلطه.

<sup>(</sup>٩٧) لسعته، أي ضربته بابرتها. القاموس (أبر).

<sup>(</sup>۹۸) زهير بن أُبِي سلمى، ديوان زهير بن أبي سلمى، (بيروت: دار بيروت، بعناية كرم البستاني ، ۱۳۹۹هـ / ۱۹۷۹) ص ۵۱.

وَعَاجِزٌ، ولا يُقالُ: قَصِيرٌ. وتَقُولُ: طَرِيقٌ مَخُوفٌ، ولا يُقالُ: مُخيفٌ. وتَقُولُ: رَمَى الحَيَّةَ بِسَلِخِهِ وَخِرْشَائِهِ (٩٩). وفُلانٌ يَهْوَءُ بِنَفْسِهِ إلى مَعَالي الأُمُورِ (١٠٠)، ولا يُقال: يَهْوى.

وتَقُولُ: رَكبتُ الفُلانَ والفُلانَة، إذا كَنَيْتَ عَنِ البَهائِم، وكَلَّمنِي فُلانٌ وفُلانةُ، إذا كَنَيْتَ عَنِ الآدمِيِين، ويُقالُ: نَقَلْتُ أَما تِعي، ولا يُقال: مَتَاعِي، لأنّ المَتَاعَ وَاحدٌ. وفُلانٌ يُكْثِرُ الآباء، ولا يُقالُ: الإيبِاء. وفُلانٌ يَلْبَقُ بِهِ كَذَاً، ' 'ولا يُقالُ: يَلِيقُ.

ويُقالُ: إِيَّاكَ وأَن تَفْعَل كَذا، ولا تَقُلْ: إِيَّاك أَنْ تَفْعَلَ كَذا.

وتقولُ: يَا مِنْ بأَصْحَابِكَ وَشَائِمْ، بِهِمْ أَي: خُذْ بِهِمُ يَميناً وشمالًا، ولا يُقالُ: تَيامَنْ،

وتَقُولُ: هذا قَريبي، ولا يُقالُ: قَرابَتي، لكِنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ قَرابَةٌ. وَهذا أُمْرٌ سَمَائِيّ، لا يُقالُ: سَمَاوِيّ. وهو آخِرِيُّ وَلَيْس بِدُنْيَوِيّ، ولا يُقالُ: دُنْيَائِيِّ، لا يُقالُ: دُنْيَائِيٍّ،

وتَقُولُ: هَجَدْتُ هُجُوداً: إذا نِمْتَ، وتَهَجَّدتُ (١٠٢): إذا سَهِرْتَ. وتَقُولُ: جُبْت القَمِيصَ: قوَّرْتُ جَيْبَهُ، وجَيَّبْتُهُ: جَعَلْتُ لَهُ جَيْباً. وطَهُرَتِ الْمَرْأَةُ: إذا رَأَتِ الطُّهْرَ، وتَطَهَّرَتْ: إذا اغْتَسلَتْ. وتَقُولُ: زايَلْتُ الشَّيْءَ: إذا فَارَقْتُهُ، وزَاولْتُهُ: عالَجْتُهُ. ويُقالُ: قُتِلَ الرَّجُلُ: فَإِنْ كَانَ ذلك مِنْ جِن أَوْ

<sup>(</sup>٩٩) خرشاء الحية: سَلْخها وجلدها.

<sup>(</sup>۱۰۰) يرفعها ويسمو بها.

<sup>(</sup>١٠١) في س: يليق

<sup>(</sup>١٠٢) من معاني تقَعل السلب، أي ذهاب الهجود، وهو النوم، فيكون معناها السهر.

عِشْقِ قِيلَ: اقْتُتِلُ. قالُ ذُو الرُّمَّة (١٠٣):

إذا مَا امْرُوّ حَاولْنَ أَنْ يَقْتَتِلْنَهُ بِلاَ إِجْنَةِ بِينِ النفوسِ ولا دَخلِ (١٠١)

وتَقُولُ: رَجُلٌ نَحضٌ، أي كَثيرُ اللّحْمِ فإن كان قليلَ اللّحْمِ فهو نَحيضٌ. ورَجلٌ عُرُيانٌ وفَرَسٌ عُرْيٌ. وتَقُولُ: كَشَفتُ عَنْ رَأْسِي وسَفَرْت عَنْ وَجُهُيي، وحَسَرْت عِنْ ذِراعي، قالَ أحمدُ بنُ فارسٍ: هذا آخرُ مَا أردتُ إثبَاتَه، في هذا البَابِ، وِلَمْ أَعْنِ أَنَّ أَبا العَبّاسِ قَصّرَ عَنْهُ، لكِنَّ المَشْيخَة آثرُوا الاختِصار. وحَقّاً أقُولُ: إنَّ جَميعَ ما ذكرتُهُ فَمِنْ عِلْم أبى العبّاسِ جَزَاه الله عَنَا خَيْراً. فَأَمّا الفَرْق فَقَدْ كُنْتُ أَلغتُ فيه على اختصاري له كِتَاباً الله عَنَا خَيْراً. فَأَمّا الفَرْق فَقَدْ كُنْتُ أَلغتُ فيه على اختصاري له كِتَاباً جَامِعاً، وقدْ شهِرَ، وبالله التَّوفيق وَصَلّى اللهُ عَلى مُحَمّدٍ وآلهِ أجمعينَ.

وكتب أحمدُ بن فارس بنِ زَكَريا بِخَطِّهِ في شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ ثلاثٍ وتِسْعِينَ وثلثمائة بالمُحَمِّديّة. قالَ ناسِخُ هذهِ النَّسْخَةِ هذا جَمِيعُهُ صُورَةُ خَطَّ الإمامِ أبي الحُسَيْنِ / بن ١٠/ أ فَارسِ رَحِمَهُ اللهُ. فَأُمّا أَنَا فإنِّي فَرَغْتُ مِنْ نَسْخِ هذه النَّشْخةِ بُكرةَ الآحَدِ سَابِعِ رَبِيعِ الآخِرِ سَنَةَ سِتَّ عشرةَ وَسِتّمِائَةِ بَمْوْوِ الشّاهِجَان حَامِداً اللهَ ومُصَلّياً على نبيّه المُصطفى مُحمَّدٍ وآلِهِ وصَحْبهِ الكرامِ. وكَتَبَ يَاقُوتُ بْنُ عبداللهِ الرّومِيُّ الحَمَوِيُّ. (١٠)

<sup>(</sup>١٠٣) هو غَيْلان بن عقبة، من بني عدي بن عبد مُناة بن أد من شعراء الطبقة الإسلامية الثانية. (١٠٤) من الطويل. الإحنة: الحقد. والدخل (بسكون الخاء وفتحها): العيب والريبة، وفي قوله تعالى: ﴿ولا تَتَخِذُوا اتَيمَانَكُم دَخَلا بِيْنَكُمْ فَتَنزِلٌ قَدَمٌ بَعُد نُبُوتِها﴾ النحل / ٩٤، بمعنى المكر والخديعة. وقد وردت الآية خطأ في اللسان عندما أوردها على النحو التالي: ﴿ لَتَنَجُدُونَ اتَيْمَانُكُمْ دَخَلًا بِينَكُمْ ﴾ الآية.

#### ما صُورَتهُ

قَابَلْتُ بِهِ نُسْخةً أَبِي الفتحِ مُحَمّدِ أحمْدَ بْنِ أَسْرِسَ النّيسابُورِي التي قَرَأَها على أبي محمدِ عبيدالِلِه بنِ محمدِ الكاتبِ المعروفِ بابن الجَرَدِي عن ابن الأنباري وعلى أبي محمدِ يوسف بنِ الحسنِ السيرافي في سنة تِسعِ وثمانين وثَلاثِمِائيةٍ. وصححتُهُ على اختلافِ فضلِ هذه النسخةِ ونسخةِ السّماع عن ابنِ الأنباري في تقديم بعضِ الكلامِ في مواضع وتأخيره وعلقتُ الحواشِيَ من نسخته.

وفَرَغ من انتساخِه بمرو الشّاهجان في عشيةِ الأحد لثمانِ عشرةَ ليلةً خلت من شهر رمضانَ سنةَ خمسَ عشْرةَ وَسِتِمّائةٍ، ياقوتُ بنُ عبدالله الحمويّ المولى الروميُّ لأصلِ حامداً الله ومصلّياً على سيدنا محمد وآله الطاهرين ومسلمّا تسليماً.

رَفْحُ عِس الارَجِئ الاهْجَشَّيَ الْسِٰكَسَ الانِيْرُ الْإِنْ(وَکَرِسَ

#### حصر للمواد التي وردت في الكتاب

## (۱) باب «فَعَلْتُ» بفتح العينوعددها (۲۷) مادة

| ۱ – عَتَب على        | عَوَمَ         | ذَبَل الريحان   |
|----------------------|----------------|-----------------|
| ۲ - شَحَّ عليه       | سَعَلَ         | سَبَغَ الثوب    |
| ٣ – زَلّ (في الكلام) | كَفَلَ بالرجل  | جَمَسَ الوَكك   |
| ٤ – وَثَب            | قَبَلَ به      | جَهَدَ به       |
| ٥ - شَهَق            | غَفَل عنه      | ضَرَعَ إليه     |
| ٦ - وَلَدت           | حسَرَ          | لَمَحَه         |
| ٧ - ذَرَفَت عينه     | كَعَبَت المرأة | رَغَمَ أَنْفِهِ |
| ۸ - بَطَشَ به        | طَمَثَت        | مَضَغَ          |
| ٩ – نَعَرَ           | ضَمَرَت        | هَشَّ للمعروف   |
|                      |                |                 |

#### (٢) باب «فَعِلْت» بكسر العين

#### (۱۶) مادة

| ١ - رَكِنَ إِلَى فلان | شهِيَت          | نَكِدُ الرجل  |
|-----------------------|-----------------|---------------|
| ۲ – بَشِشْت به        | لَحِسَ          | وَغِرَ صدره   |
| ٣ – كَبِبْت           | رَشِفْت الماء   | غَمِرَتْ يده  |
| ٤ - بَحِحْتُ          | قَمِحْتُ الدواء | ضَرِمَت الناد |

٥ - نَشِقْت منه ريحا بَلِهَ الرجل نَشِفَت الأرض
 ٦ - نَشَت

## (٣) باب «فَعَلْتُ» بغير ألف (٣) مادة

سَعَرَهم شراً حَدَرْتُ السفينةَ في الماء ١ - ذَعَرْت الرجل حَدَقت به الخيل بَتَّ طلاق امرأته ٢ ~ رَعَبْتُه ٣ - رَفَدْته مَدَدْتُ البعير بَتِّ الشهادة ٤ - غِظْتُه رَسَنْت الدابة ماث الدواء شَعَلَت الشاة ٥ – عِبْته دافه شَكَلْت الباب دفق الماء ٦ - فَرَرْت حقه شَكَلّتُ الدابة قَرَن ٧ - وَجَرْته الدواء ٨ – فَتَنَه وكسمت السماء الأرض

## (٤) باب «فُعِلَ» بضم الفاء (٨) مواد

١ - أزَّ فلان بفلان سُقِط في يده مُحِـقَ الشيء
 ٢ - اضطر اليه طُرَّ شاربه حُقّ لك كذا
 ٣ - أُمْلِك فلان مُخِضَت الناقة

## (۵) باب ﴿فَعِلْتُ وَفَعَلْتُ» باختلاف المعنى (۱۰۵) (۲) مواد

١ – ضَمْمِدْتُ، وضَمَدْتُ الجرحَ.

٢ - عَلَيْت في المكان، وعَلَوْت الدرج

٣ - عَبَرْتُ، وَعَبَرتُ الرؤيا وَعَبَرْتُ النهر.

٤ - حَسِرَ، وحَسَرَ عن ذراعيه.

٥ - نَقِبَ الخف، ونَقَبَ الحائط.

٦ - غَوَى الرجل، وغَوِيَت السخلةُ.

(٦) باب «فَعَلْتُ وأَفْعَلَتُ» باختلاف المعنى(١٠٦) (٣٦) مادة

١ - جَدَدْتُ في الأمر، وأَجْدَدْتُ

٢ - صَحِبتُ زيداً، وأَصْحَبْتُهُ

٣ - صَفَقْت له في البيعة، وأَصْفَقَ القومُ على الشيء.

٤ - تَبِعْت الرجل، وأَتْبَعْتُهُ.

٥ – سَقَيْتُه ماء، وأَسْقَيْتُهُ

<sup>(</sup>١٠٥) انظر اختلال المعاني في مواضعها.

<sup>(</sup>١٠٦) لم يفرد لهذه الأفعال بابا، وإنما جاءت متداخلة مع ما قبلها، إذ إنه ربما لم يقصد تبويبها.

- ٢ سَنَعَه، وأَسْبَعَهُ.
  - ٧ قَبَره، وأَقْبَرهُ.
- ٨ شَجَوْته، وأَشْجَيْتُه
- ٩ كَبَبْتُه لوجهه وكَبَبْت الإناء، وأَكْبَبْتُ على الأمر.
  - ١٠ أَنِسْتُ به، وآنَسْتُه.
  - ١١ هَجَر في الكلام، وأهجر.
  - ١٢ خَلَلْتُ الشيء بالخلال، وأخْلَلْت به.
    - ١٣ ذِلْتُ وأَذَلْتُ الشيء.
    - ١٤ لَحَدَ القبر، والْحَدَ في الدين
      - ١٥ خَسَّ فلان، وأُخَس.
      - ١٦ سَجَد الرجل، وأَسْجَدَ.
  - ١٧ ضَربَ في الأمر، وأُضْرب عن الأمر.
    - ١٨ قَرن بين الشيئين، وأَقْرَن الشيء.
- ١٩ جَعَلْت الشيء، وأَجْعَلْتُ له وأَجْعَلْتُ القدر.
  - ٢٠ نَحا نحوه، وأَنْحي عليه.
  - ٢١ سَنّ الماء، وأسن الرجل.
    - ٢٢ غَبَّ فلان، وأُغَبَّ.
  - ٢٣ وَغَل فلان في الشجر، وأَوْغَلَ في الأمر.
    - ٢٤ ثَريت بك، وأَثْرَيْت.

٢٥ - خَطِئْت في الذنب، وأَخْطَأت.

٢٦ - بَصُرْت بالشيء، وأَبْصَرتُهُ.

٢٧ - ثَلَلْت الشيء، وأَثْلَلْتُهُ.

٢٨ - قَصَيْت بين الشيئين، وأقصى الحر أو البرد.

٢٩ - عَمَدُتُ الشيء، وأَعْمَدُتُهُ.

٣٠ - نَصَلْتُ الرمح، وأَنْصَلْتُهُ.

٣١ - صَلَيْت اللحم، وأَصْلَيْتُهُ

٣٢ – شَرَرْت الشيء، وأَشْرَرْته.

٣٣ - جَمَعْت الشيء المتفرق، وأَجْمَعْتُ أمري.

٣٤ – رابني فلان، وأرابني.

٣٥ – خَفَق النجم، وأَحْفَق الطائر.

٣٦ - لاح الكوكب، وألاح.

### (۷) باب «أفعل»

(٧) مواد

١ - أَشَبُّ الله قرنه. أَقْلَعَت عنه الحمي.

٢ - أَقْرِد فلان أَضَرَّ الفرس بأذنيه .

٣ - أَزْنْتُهُ بَكَذَا. أَخْفُر المهر.

٤ - أَعْرَس الرجل بامرأته.

#### (٨) باب ما يقال بحرف الخفض

#### (۱۰) مواد

١ - بعثت إليك بالمال. ألوي برأسه.

۲ – طوبی لك. أضر به الطعام.

٣ - جلست بالباب. رمى عن القوس.

٤ - عَقَلْت عن الرجل. هذا خبر مستفاض فيه.

٥ - غضبت لفلان. ومما يكون فيه إلقاء الخافض أفصح، قولهم:

عيرت فلانا كذا.

## (٩) باب ما يهمز من الفعل (٢٧) مادة

١ – أرفأت السفينة.

٢ - أَبطأُت في الأَمر.

٣ - وأُطأْته على كذا.

٤ - وَطَّأْتُ الأَمْرِ والفراش.

٥ - تَوَطَّأْتُ الشيء برجلي.

٦ - لَطَأْتُ بِالأَرْضِ وَلَطِئْت.

٧ - طَرَأْتُ على القوم.

٨ - شَأَوْتُ الْقُوم.

- ٩ شَنِئْت الرجل.
  - ١٠ أَقْمَأْتُهُ.
- ١١ تَمَلاً شِبَعا.
- ١٢ أَهْرَأْت اللحم.
- ١٣ جَزَّأْت المال.
- ١٤ جَزَأَت الإِبل عن الماء بالرُّطَب.
  - ١٥ سَوَّأْت عليه صنيعة.
    - ١٦ أَسْأَرْت في الإناء.
    - ١٧ بَسَرَ أُتِ الجرادة.
  - ١٨ رَأَسْت القوم.
    - ١٩ اسْتَبْرَأْت ما عنده.
    - ٢٠ استَبْرَأَتِ الجارية.
      - ٢١ حَنَّأْته بالحناء.
      - ۲۲ صَدِىء الشيء.
        - ٢٣ رَبّأت القوم.
      - ۲۶ خَبَأْت الشيء.
      - ٢٥ ألْبَأْت الجدى.
      - ٢٦ سَلاَتْ السمن.
      - ٢٧ قَرَأْتُ القُرآن.

#### (۱۰) باب من المصادر (۲۵) مادة و(۷٦) مصدراً

١- خِطْبَة، خُطّبَة.

٢ - وُقوع، وَقيعة، وَقْع.

٣ - غَلْقٌ، غُلُوٌّ، غَلاء، غَليان.

٤ - رُؤيا، رَأْيٌ، رُؤيَة.

٥ - نَزْع، نُزُوع، مُنَازعة، نِزاع.

٦ - بُغْيَة ، بَغْيّ ، بِغَاء .

٧ - حَفَّ، حَفِيفٌ، حُفُوفٌ.

٨ - إخفاء، حَفاوة، حِفاية، حَفاً.

٩ - قَبُول، قَبَلٌ، قِبَالة، قِبَل، قُبُل.

١٠ - حَنْقِ، خُنُوُّ، حَنَاء.

١١ - أَيُّةٌ، أُونِيّ، إِيَواء.

١٢ - أَذَى، تأذُّ، إيذاء

١٣ - طَيْف، طَوَاف، أُطِّيَاف، طوَّفان.

١٤ - مَهَارة، مَهَر، مَهْرٌ

١٥ - إقطاع، قُطوع.

١٦ - بُدُن، بِدانة.

١٧ - عِثَارٌ، عَثَرٌ، عُثُورٌ، إغثار، تَعْثير.

١٨ - سُكُرْ، سَكْرٌ، سَكُو، سُكُو.

١٩ - أَيْمَة، أَيُوم، أَوْم.

٢٠ - كَبْقُ، كُبُوّ.

٢١ - الخُلَّة، الخَلَّة.

٢٢ - الفَصاحة، الفُصوحة

٢٣ - الجِنَّة، الجُنون، الجِنانة.

٢٤ - الفَصالة، الفَصْل.

٢٥ - الثُّقَلِ، الثُّقْلِ

(۱۱) باب ما جاء وصفا من المصادر (٦) مواد

قريبِ سکُب ضرْب غمْر كَرَع مَهْل

(۱۲) من اللازم والمتعدي (٤) مواد

صد كسف أفاد أضاء

#### (۱۳) باب المفتوح من الأسماء (٤٠) مادة

| الرَّهَص        | المنارة        | ١ - الكُتّان   |
|-----------------|----------------|----------------|
| _               |                |                |
| الجَسْر         | فَراشة القفل   | ٢ - مَوْهَبَ   |
| رَخاء           | مَسقاة الطائر  | ٣ – النَّيْفَق |
| لَيَان          | مرقاة الدرجة   | ٤ – الرَّوْشَم |
| العَنْصَل (۱۰۷) | الَّلأَال      | ٥ – الرَّوْسىم |
| ضَرع            | عامر بن ضَبارة | ٦ - المَصُوص   |
| النَّدى         | سكدى الثوب     | ٧ - السَّفوف   |
| دَحية الكلبي    | العَقار        | ٨ – النَّشوط   |
| ظَبيْان         | الأصل          | ٩ - الطُّهور   |
| عَلُّوان        | جَفْن السيف    | ١٠ – الكَوْود  |
| ألب واحد        | مَلْك يميني    | ١١ - الباشَق   |
| دَهِش فلان      | الوَداع        | ١٢ - القالَب   |
|                 | الوَثاق        | ١٣ - الجَفْنة  |
|                 | الرَّضاع       | ١٤ - البَغاَثة |

<sup>(</sup>١٠٧) وقد تأتي بضم العين والصاد.

(۱٤) باب المكسور أوله (۱۰۸) (۳۲) مادة

| ١ - السِرْداب     | قِماص        | جاهِل جداً    |
|-------------------|--------------|---------------|
| ٢ - السُّطام      | الخصب        | ضرب مُبَرَّحٌ |
| ٣ – الرّواق       | نِيْحي السمن | حِراح         |
| ٤ - الوِشاح       | الّلِبْس     | مقارِب        |
| ٥ – مُذَنَّب      | المقاتِلة    | فِئام         |
| ٦ – مُلَوِّن      | مُقدّمة      | المنطقة       |
| ٧ – مُدَوِّد      | المُحّرِجات  | المقْنَعَةُ   |
| جات المِقْنعة     |              |               |
| ٨ – مُسوِّس       | المعوِدتان   | المِقْدّمة    |
| ۹ – مُكَنّف       | الحِبِطات    | المِقْرِعة    |
| ١٠ - أبو المُهزّم | جِزَر        | المِذَبَّة    |
| ١١ - مُغَثّبط     | مِصَك        |               |

<sup>(</sup>١٠٨) لعله يعني بالكسر، هنا، الحرف الذي يحصل في حركته لبس، إذ إن «مبرح ومذنب» ليس مكسوراً أولهما، كما هو الظاهر، وقس عليهما غيرهما.

#### (۱۵) باب المتفوح اللام والمكسور باختلاف المعنى (۱۰) مواد

الطَّفلة والطَّفلة والطَّفلة والطَّفلة والطَّفلة والعَيْن البِل والبَل البُل والبَل البِل والبَل البِلْمُ البِلْمُ البِلْمُ والبَلْمُ البِلْمُ والبَلْمُ البِلْمُ والبَلْمُ والبَلْمُ والبَلْمُ البِلْمُ البِلْمُ والبَلْمُ البِلْمُ اللْمُ اللْمُ اللِمُ البِلْمُ

#### (١٦) باب المضموم أوله (١٣) مادة

| ١ – البُهلول   | قُوارة   | جُندب      |
|----------------|----------|------------|
| ٢ - الصُعلوك   | ۮؙۏ۠ۼۘڎؖ | مُصْعَده   |
| ٣ الرُّقاقة    | النُّضج  | مُنْحَدَره |
| ٤ - الزُّ جاجة | النُّكس  | مُكْث      |
| ٥ – الدُّوَابة |          |            |

#### (۱۷) باب المضموم أوله والمفتوح باختلاف المعنى (۱۰) مواد

القَعدة والقُعدة دُولة ودُولة حَسوة وحُسوة الطَّعم والطُّعم الطَّعم والطُّعم الضَّر والخُور الضَّر والخُور الكُور والكُور الكُور الكُو

#### (۱۸) باب المكسور أوله والمضموم باختلاف المعنى (۲) مادتان

ذُكْر وذِكْر الأنْسُ والإنْس

(۱۹) باب ما يثقل ويخفف باختلاف المعنى (۹) مواد

الوَقْص والوَقَص السَّبْق والسَّبَق الوَقُص المَرْط والمَرَط المَرْط والمَرَط الوَكُف والوَكَف

اللَّحْن واللَّحَن الشَّرْج والشَّرَج الشَّرْج والشَّرَج النَّشُر والنَّشَر والنَّشَر السَّعْفة والسَّعَفَة الضَّلْع والضَّلَع

#### (۲۰) باب المشدد (۱۲) مادة

أَصْطُمّة القوم رَئِس من الجن مَوامّ رِتّ مِن الجن مَوامّ رِتّ مِن مَوامّ مِن الْجَن مَراقّ بخت نصّر مَواقّ بخت نصّر فَحّال يُقَعّر في كلامه بنو عَيّدالله كَع عن الأمر بنو عَيّدالله تقعّد عنه نعي فلان تقعّد عنه

#### (۲۱) باب المخفف (۱۵) مادة

الطماعِية خَنِ عَمِية القلب مَدَى البصر عَدِية رَدٍ جُدِر جُدِر عُدِية رَدٍ جُدِر جُدِر جُدِر عُدية رَدٍ جُدِر

| قَصَرْت الصلاة | صَدِ | مُلْتَوِ |
|----------------|------|----------|
| طِنْتُ الكتاب  | تَو  | رجل شَجِ |

#### (۲۲) باب المهموز

#### (۱۱) مادة

 جُرْء بن سعد
 المئشار

 بنو الحارث بن مَوْئِلَة
 الإقالة

 مشتُوم
 اثتكليت

 أسألُ الناس
 إهجيراه

 رأوة الحمق
 شاطىء الوادي

 الباءَة
 الباءَة

#### (٢٣) باب ما يقال للأنثى

بغير هاء

(۱٤) مادة

|                  | مُغيب (ومغيبة) | مُلْبن ضامِر |
|------------------|----------------|--------------|
| وقَاح الوجه      | بازِل          | مُقْرب       |
| أيِّم            | نازع           | عاقِر        |
| رَمَكَةٌ هِمْلاج | مِحْسان        | عاشِق        |
|                  | مُشْهِد        | عانِس        |

## (۲٤) ما أدخلت فيه الهاء من وصف المذكر(٦) مواد

رجل مِهْذَارة أُمَنَة تِقوالة أُمَنَة لقّاعة خالِفَة

#### (٢٥) باب ما يقال للمذكر والمؤنث بالهاء (٣) مواد

نعامة

بطة

حية

#### (۲٦) باب ما الهاء فيه أصليه (١) مادة واحدة

فم (أصله فَوَه)

#### (۲۷) باب ماجری مثلا أو کالمثل (۱۰) مواد

١ - البَسُ لكلِ عيشةٍ لَبوسَها، إما نعيمَها وإمَّا بُؤْسَها.

٢ - النّقدُ عندَ الحافِرة.

- ٣ ما يخفى هذا على الأسودِ والأحمر.
  - ٤ حكمك على مُسَمَّطا
- ٥ ماجاءت حاجتَك؟ (تنصب الحاجة وتؤنث جاءت)
  - ٦ أطِرًى إنَّكُ ناعِلَة.
    - ٧ في رأسه خُطّة.
  - ٨ جاءوا كالحريق المشعل. (بفتح العين).
  - ٩ جاءوا كالجراد المشعِل. (بكسر العين).
    - ١٠ هذه كتيبة مشجلة.

#### (۲۸) باب ما يقال بلغتين (۱۵) مادة

| نَديم ونَدْمان     | به سُکْر وسَکَر مَأْتاه                 |
|--------------------|-----------------------------------------|
| خِدْنَةُ وخَدينَة  | المَنْخِر والمِنْخَر الترّياق والدّرياق |
| رِجْس نِجْس ونَجَس | المُطْرَف والمِطْرف فَيْح جهنم وفَوْحها |
| ذُبيان وذِبيان     | المُضحف والمِضحف الصُّهريج والصُّهْريّ  |
| الزُّنْج والزُّنج  | طَعوم وطَعيم أَنْكرت الشيء ونَكِرْته    |

#### (۲۹) باب حروف مفردة (۵۵) مادة

١ - الحَصْبة ركبتُ الفلانَ والفلانة

| ٢ - صَفْح الجبل             | كلمني فلانٌ وفلانةٌ                 |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| ٢ - سَفْح الجبل             | أَمَاتِعي (لامتاعي)                 |
| ٤ – صَعَر                   | يُكْثر الآباء (لا الإيباء)          |
| ٥ - أصاخ                    | يَلْبَق به كذا (لايليق)             |
| ٦ – الْخُوْس                | إياك وأن تفعل كذا (لا إياك أن تفعل) |
| ٧ - المَغْس                 | يامِنْ بأصحابك (لاتّيامَنْ)         |
| ٨ - رُسْغ اليد              | هذا قَريبي (لاقرابتي)               |
| ۹ - سمك قَريس               | أمر سَمائي (لاسماوي)                |
| ١٠ - نِقْس المداد           | هو دنيوي (لادنيائ <i>ي</i> )        |
| ۱۱ - شَلَّ درعَه            | هَجَدت                              |
| ۱۲ – وسَنَّها               | تَهَجَّدت                           |
| ١٣ - شَنَّ (في الغارة)      | جُبْت القميص                        |
| ١٤ - هَوَّشَ الحديث         | ا ۱۵۶<br>منتب                       |
| ١٥ – قَرْقَلٌ               | طَهُرَت المرأة                      |
| ١٦ - قَرْقَرُ               | تَطَهَّرت                           |
| ۱۷ – يُعاند                 | زايَلْتُ الشيء                      |
| ١٨ – رَكَضْتُ الفَرَسَ فعدا | زاوَلْتُه                           |
| ١٩ – أَبَرَتُه العقرب       | قُتِلَ                              |
| ٢٠ – أهْلُ السوق            | افختيل                              |
|                             |                                     |

٢١ - السُّوقة بَخِض

٢٢ - حُلَّة (للثوبين) نَحِيض

٢٣ - افْتَرقت الأمة على كذا (لاتفرقت) رجل عُريانٌ

٢٤ - ما كان ذاك في حُسباني (لافي حسابي) فرس عُرْي

٢٥ - ثوب صغير وعاجز (لاقصير) كَشَفْتُ عن رأسي

٢٦ – طريق مُخوف (لامُخيف) سَفَرْت عن وجهي

۲۷ - رمى الحية بَسلْخِهِ وخِرْشَائِه حَسَرْتُ عن ذراعي

٢٨ - يَهُوء بنفسه إلى معالى الأمور (لايهوي)

رَفْعُ بعبر (لرَّعِلِي (المُنجَّنِي (سِيلنم) (لاَيْر) (الِفِروف مِيسَ

#### رَفْعُ مجس (لرَجَيُ (الْخَشَّ يُّ المصادر (سِكْتر) (لِنِرَّ (اِنْوَدَ كِسِت

- القرآن الكريم
- ابن الآثير: علي بن محمد، الكامل في التاريخ، (بيروت: ١٣٨٦هـ/ ١٩٦٦م).
- الأعشى: أبو بصير ميمون بن قيس بن جندل، ديوان الأعشى الكبير، (بيروت، شرح وتعليق الدكتور محمد محمد حسين، دار النهضة العربية، ١٩٧٤م).
  - أفرام البستاني: دائرة المعارف، (دائرة المعارف، (بيروت: ١٩٦٠).
- الأنباري: أبو البركات عبدالرحمن كمال الدين بن محمد الأنباري، نزهة الألبّاء في طبقات الأدباء، (بغداد: تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي، ١٩٥٩م)، والدكتور عطية عامر، الطبعة الثانية، ١٩٦٣م).
  - أوس بن حجر، ديوان أوس بن حجر، (بيروت: ١٩٦٠م).
- بروكلمان: كارل بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، (القاهرة: ترجمة الدكتور عبدالحليم النجار، ١٩٥٨، ١٩٦٢م)-
- البغدادي: إسماعيل باشا، هدية العارفين في أسماء المؤلفين والمصنفين، (أستانبول: ١٩٥٥م).
- الثعالبي: أبو منصور عبدالملك بن محمد بن اسماعيل، يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، القاهرة: تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، ١٣٧٥ه/ ١٩٥٦م).
- ابن الجوزي: أبو الفرج عبدالرحمن بن علي، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، (حيدر آباد، ١٣٥٨ هـ).

- \_ حاجي خليفة: مصطفى بن عبدالله، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، (طهران: إشراف محمد شرف الدين وزميله، ١٣٨٧هـ/ ١٩٦٧م).
- \_ الحموي: شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله، معجم الأدباء، (بيروت: دار صادر، ودار إحياء التراث العربي) وإرشاد الآريب، (القاهرة: تحقيق مرجليوث، ١٩٣٢م).
- حميد بن ثور الهلالي، ديوان حميد بن ثور، (القاهرة: دار الكتب، ١٩٦٥م).
- ابن خلدون: عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الأشبيلي، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر.
- ابن خَلَّكان: أحمد بن علي، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، (القاهرة: تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، ١٣٧٥هـ / ١٩٥٦م).
- أبو ذؤيب الهذلي: خويلد بن خالد بن مُحرِّث، حياته وشعره، (الرياض: جامعة الرياض، عمادة شؤون المكتبات، نورة الشملان، 1٤٠٠هـ / ١٩٨٠م).
  - دو الرمة: غيلان بن عقبة، ديوان ذي الرّمة، الطبعة الأوربية.
- الزَّمخشري: أبو القاسم جار الله محمود بن عمر، أساس البلاغة، (بيروت: تحقيق عبدالرحيم محمود، دار المعرفة، ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م).
- زهير بن أبي سلمى: ديوان، زهير بن أبي سلمى، (بيروت: دار بيروت، بعناية كرم البستاني، ١٣٩٩هـ / ١٩٧٩م).
- أبو زيد القرشي: محما بن أبي الخطاب، جَمْهرة أشعار العرب، (بيروت: شرح الأستاذ علي فاعور، دار الكتب العلمية، ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م).

- السكاكي: أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي، مفتاح العلوم البلاغة عند السكاكي، (بغداد: الدكتور أحمد مطلوب، ١٣٨٤هـ / ١٩٦٤م)
- السكري: أبو سعيد الحسن بن الحسين، ديوان الهذليين بشرح السكري، (القاهرة: دار الكتب المصرية، ١٣٦٤هـ/ ١٩٤٥م)، والدار القومية ١٣٨٤هـ/ ١٩٦٥م).
- ابن سلام: محمد بن سلام الجمحي، طبقات الشعراء، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٢هـ / ١٩٨٢م).
- السيوطي: جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، (القاهرة: تصحيح محمد أمين الخانجي، ١٣٥٦هـ).
- الشماخ: الشماخ بن ضرار بن سِنان الغطفاني، ديوان الشماخ، (مصر: دار المعارف).
- الصابوني: محمد علي، صفوة التفاسير، (قطر، إدارة الشؤون الدينية، ١٤٠١هـ / ١٩٨١م).
- طاش كبرى زاده: مفتاح السعادة ومصباح السيادة، (القاهرة: تحقيق كامل بكري وعبدالوهاب أبو النور، ١٩٦٩م).
- العاملي: محسن الأمين العاملي، أعيان الشيعة، (دمشق، ١٣٥٧هـ / ١٩٣٨م).
- ابن فارس: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها ، (بيروت: تحقيق مصطفى الشويمي، ١٣٨٣ه/ ١٩٦٤م).
- ابن فارس: معجم مقاييس اللغة، (القاهرة: تحقيق عبدالسلام هارون، ١٣٦٦هـ).

- ابن فارس: مجمل اللغة، (الكويت: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، منشورات معهد المخطوطات العربية، حققه الشيخ حسن هادي حمودي، الطبعة الأولى، الكويت، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م).
- ابن فارس: الاتباع والمزاوجة، (ألمانيا/ جيسن، تحقيق رودولف برونو، ١٩٠٦م، والقاهرة: نشر كمال مصطفى، مطبعة السعادة، ١٩٤٧م).
- ابن فرحون: برهان الدين إبراهيم بن علي بن أبي القاسم بن محمد، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، (القاهرة، ١٣٥١هـ).
- القفطي: الوزير جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف، إنباه الرواة على أنباه النحاة، (القاهرة: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ١٩٥٧م).
- كعب بن زهير: شرح ديوان كعب بن زهير، (القاهرة، دار الكتب، ١٩٦٤م).
- ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين بن مكرم، لسان العرب، (بيروت، إعداد وتصنيف يوسف خياط، دار لسان العرب).
- النابغة الجعدي: أبو ليلى قيس بن عبدالله بن عَدَس، ديوان النابغة الجعدي، (دمشق، المكتب الإسلامي).
- النابغة الذبياني: أبو أمامة زياد بين معاوية بن ضباب، (بيروت: تحقيق وشرح كرم البستاني، دار صادر ودار بيروت، ١٣٨٣هـ / ١٩٦٣م).

رَفَّعُ بعِس (لرَحِيُ (النَّجَنُ يُ (سِيلَسُ) (لِنَهِنُ (الِفَوْق كِسَ

#### فهرس الأشعار

| فحة | الشاعر الص       | البحر    |                                    | البيت                         |
|-----|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------|
| ٨٥  | ابوذؤيب          | الطويل   | ثبات، عليها ذلها واكتتابها         | فلما جلاها بالإيام تحيزت      |
| ٧٢  | -                | السريع   | إصاخة الناشد للمنشد                | يصيخ للنَّبُّأة أسماعه        |
| ٥٦  | الأعشى           | المتقارب | وأخرى يقال له: فادها               | وممسكسورة غير ممسهسوة         |
| 01  | النابغة الذبياني | البسيط   | وما عليّ بأن أخشاكَ من عار         | وعيرتني بنو ذبيان صولته       |
| ٤٧  | الشماخ           | الطويل   | عليها كلاما جار فيه وأهجرا         | كما جدة الأعراق، قال ابن ضَرة |
| ٥٧  | أوس بن حجر       | المتقارب | فليست بطلق ولاساكرة                | تــزاد ليالي في طــولــهــا   |
| ٥.  | المتلمس          | البسيط   | كأنه ضَرَم بالكف مقبوس             | وقد ألاح سهيل بعدما هجعوا     |
| ٥٩  | النابعة الجعدي   | المتقارب | ملتسبا بالفؤاد التباسا             | أضاءت لنا النار وجها أغر      |
| ٥٩  | -                | الرجز    | حقى بعيسى                          | لامهل حتى تل                  |
| ٤٣  | -                | البسيط   | عن ماله ، وهو وافي المقل وألورع    | كأن فيه إذا خادعته بَلَها     |
| 10  | النابغة الذبيائي | الطويل   | كذى العُرِّ ، يكوي خيره ، وهو راتع | فحملتني ذنب امرىء فتركته      |
| ٧٢  | الأعشى           | الطويل   | من الحوادث إلا الشيب والصلعا       | وأنكرنني وما كان الذي نكرت    |
| 00  | کعب بن زهیر      | الكامل   | ومطافةُ لك ذُكرة وشعوف             | أني ألم بك الخيال يطيف        |
| ٤٥  | الأعشى           | الطويل   | من الأرض موماة ويهماء سملق         | وإن آمراً أسرى إليك ودونه     |
| 10  | الأعشى           | الطويل   | وأن تعلمي أن المعان موفق           | لمحقوقة أن تستجيبي لصوته      |
| ٧٢  | زهير             | البسيط   | لم يلقها سوقة قبلي ولاملك          | ياحار لاأرمين منكم بداهية     |
| ٥٦  | -                | الطويل   | وأمهرن أرماحا من الخط ذبيلا        | أخذت اغنصابا خطبة عجرفية      |
| ٧.  | -                | الطويل   | إذا حرقت أفواه بكرين واثل          | كأن جلود الأزد حول ابن مسمع   |
| ۷٥  | دُو الرمة        | الطويل   | بلا إحنة بين النفوس ولا دخل        | إذا ما امرؤ حاولن أن يقتتلنه  |
| ٥٢  | -                | الطويل   | فلا وجد يد العيش ياميّ ما أسلو     | شربت على سلوانه ماء مزنة      |

| ٤١ |             | الطويل  | وجربت أقواما بكيت على سلم   | عتبت عل سلم فلما فقدته     |
|----|-------------|---------|-----------------------------|----------------------------|
| 44 | حميد بن ثور | الطويل  | بأطراف طفل، زان غيلاً موشما | فلما كشفن اللبس عنه، مسحنه |
| ٥٧ | حميد الأوقط | الرَّجز | والهم نما يذهل القريشا      | وكنت خلت الشيب والتبدينا   |
| ٤٦ | _           | الطويل  | برازئها دراً ولاميت غوى     | معطفة الاثناء ليس فصيلها   |

# رَفْحُ عِب (لاَرَجِنِ) (اللَّجَنَّ يَ (سُينتر) (لاَئِرَ) (اِنْوِد وكريس

#### الفهرس

| ; -(l)                                       | مقدمة رئيس مركز المخطوطات والتراد                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| باب ما يهمز من الفعل ٢٠٠٠٠٠٠٠ ٥٢             | -fl: \\ .                                                    |
| باب من المصادر ۲۰۰۰،۰۰۰ و ه                  | والوقائق<br>أولا: الدراسة                                    |
| باب ماجاء وصفا من المصادر ٠٠٠٠٠٠ ، ٥٥        | مقلمة المحقق                                                 |
| من اللازم والمتعدي (تابع له دون تبويب). ٩ ه  | ملخص البحث                                                   |
| باب المفتوح من الأسماء. ٢٠٠٠،٠٠٠             | ابن فارس                                                     |
| باب المكسور أوله ۲۶٬۰۰۰،۰۰۰                  | موطنه ه                                                      |
| باب المفتوح اللام والمكسور باختلاف المعنىع ٩ | شیوخه ۲۰۰۰،۰۰۰                                               |
| باب المضموم أوله                             | تلاميذه ۲۲                                                   |
| باب المضموم أوله والمفتوح باختلاف المعنىه ٦  | شماعله ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                |
| باب المكسور أوله والمضموم باحتلاف المعنى ٦   | وفاته                                                        |
| باب ما يثقل ويخفف باختلاف المعنى ٠٠ ٣        |                                                              |
| باب المشدد. ۲۷                               | آثاره آثاره آثاره                                            |
| باب المخفف، ۲۷                               | بعض آراء ابن فارس. ۲۲ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۲                    |
| باب المهموز ، ۲۸                             | ابن فارس شاعرا. ۲۶ ، ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۶ ۰ ۰ ۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ |
| باب ما ادخلت في الهاء من وصف المذكر ٦٩       | تعریف بالکتاب،۰۰۰،۰۰۰ تعریف بالکتاب،۰۰۰،۰۰۰                  |
| باب ما يقال للمذكر والمؤنث بالهاء ٠٠٠        | نسخ الكتاب المحطوطة ٢٠٠٠٠٠٠٠٠                                |
| باب ما الهاء فيه أصلية٧٠                     | ثانيا التحقيق                                                |
| باب ما جری مثلا أو كالمثل ۲۰،۰۰۰۰۰           | معلومات عن الكتاب                                            |
| باپ مایقال بلغتین. ۲۰ ، ، ، ، ، ، ، ، ۷۱     | باب فعلت بفتح العين.٠٠٠٠٠٠٠                                  |
| باب حروف منفردة٠٠٠٠٠٠٠٠ ٧٢                   | باب فعلت بكسر العين                                          |
| ماصورته۷۶                                    | باب فعلت بغير آلف                                            |
| حصر للمواد التي وردت في الكتاب ٠٠٠ ٧٧        | باب فعل بضم الفاء٠٠٠٠٠٠٠ ع                                   |
| فهرس الأشعار ۲۰۰۰،۰۰۰ ۹۷                     | باب فعلت وفعلت باختلاف المعنى                                |
| المصادر ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | باب فعلت وأفعلت باختلال المعنى                               |
| الفهرس.٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٠٠٣                         | باب انعل.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                |
| الاصدارات ۲۰۷۰،۰۰۰،۰۰۰                       | باب مايقال بحرف الخفض                                        |

رَفْعُ بعبر (لرَّعِلِي (المُنجَّنِي (سِيلنم) (لاَيْر) (الِفِروف مِيسَ

#### إصدارات المركسز

- ١ ـ البلغة في تراجم أثمة النحو واللغة / تأليف مجد الدين الفيروزآبادي؛ تحقيق محمد المصري. ...
   ١٤٠٧هـ ـ ١٩٨٧م ـ ٢٥٥ ص ـ (تحقيق التراث؛ ١).
- ٢ المعونة في الجدل / تأليف أبي إسحاق إبراهيم الشيرازي ؛ تحقيق علي بن عبد العزيز العميريني .
   ٢ ١٤٠٧ م ١٩٨٧ م ١٥٧ ص (تحقيق التراث ؛ ٢).
- ٣- إجمال الإصابة في أقوال الصحابة / تأليف خليل بن كيكلدي العلاتي؛ تحقيق محمد سليهان الأشقر. ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م ١٠٤ ص (تحقيق التراث؛ ٣).
- ع من وافق اسمه اسم أبيه / تأليف أبي الفتح الأزدي؛ تحقيق باسم فيصل أحمد الجوابرة. ـ
   ١٤٠٨ ـ ١٩٨٨م ـ ١٤٨٨ ص (تحقيق التراث؛ ٤) معه: ١ ـ من وافق اسمه كنية أبيه / للمؤلف. ٢ ـ من وافقت كنيته اسم أبيه من لا يؤمن وقوع الخطأ فيه / لعلاء الدين مغلطاوي.
- الزبد والضرب في تاريخ حلب / تأليف ابن الحنبلي الحلبي؛ تحقيق وشرح محمد التونجي. ـ
   ١٤٠٩هـ ـ ١٩٨٩م ـ ٦٧ ص (تحقيق التراث؛ ٥).
- ٦- (كتاب) الدعوات الكبير، القسم الأول / تأليف أحمد بن الحسين بن موسى البيهقي ؛ تحقيق بدر بن عبد الله البدر. ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م ٢٢٥ ص (قسم التحقيق والبحث العلمي ؛ ٦).
- ٧ أسياء رسول الله ﷺ ومعانيها / تأليف أحمد بن فارس؛ تحقيق ماجد الذهبي. ١٤٠٩هـ ١٤٠٩م ١ ٥ ص (قسم التحقيق والبحث العلمي؛ ٧).
- ٨ فهرس المخطوطات المصورة في مركز المخطوطات والتراث والوثائق: المجاميع، القسم الأول
   / إعداد محمد بن إبراهيم الشيباني، جاسم الكندري، ماهر بن فهد الساير. ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م (قسم الفهارس؟ ١) ٩١ ص.
- ٩ الكشاف التحليلي لمجلة معهد المخطوطات العربية (القاهرة) مايو ١٩٥٥م ـ نوفمبر ١٩٨٠م،
   مج ١ مج ٢٦ / إعداد محمد نصر محمد، إشراف محمد بن إبراهيم الشيباني. ١٤٠٩هـ ـ
   ١٩٨٩م ـ (قسم الدوريات؛ ١) ـ ١٠٧ ص.
- ١٠ ـ تاريخ مولد العلماء ووفياتهم / تصنيف ابن زبر الربعي؛ تحقيق محمد المصري. ـ ١٤١٠هـ

- ١٩٩٠م ٤٩٨ ص، (تحقيق التراث؛ ٨) تاليه زيادات لهبة الله بن الأكفائي.
- ۱۱ المخطوطات العربية في الفلك والهيئة والحساب في مكتبة جامعة براتسلافا تشيكوسلوفاكيا / تأليف كاريل بتراتشك؛ ترجمة عدنان جواد طعمة. ١٤١٠هـ ١٩٩٠م (سلسلة الفهارس العالمية؛ ١) ٣٧ ص.
- ۱۲ فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الوطنية النمساوية: الرياضيات / تأليف هيلينة لوبيشتان؛ ترجمة عدنان جواد الطعمة. ۱۹۱۰ه ۱۹۹۰ (سلسلة الفهارس العالمية؛ ٢) ٤٤ ص.
- 17 فهرست المخطوطات العربية في الطب والصيدلة المحفوظة في خزانة المكتبة الملكية بمدينة كوبنهاغن / تأليف عدنان جواد الطعمة. ١٤١٠ه ١٩٩٠م ٧١ ص (سلسلة الفهارس العالمية؛ ٣).
- 1 ٤ ترجمة العلامة أحمد تيمور باشا / تأليف محمد بن إبراهيم الشيباني. ١٤١٠هـ ١٩٩٠م ١٩٩٠م (قسم البحث العلمي ؛ ١) ٧٩ ص.
- ١٥ المؤسسات الثقافية الإسلامية في تركيا: تصنيف علمي وصفي ومكاني / تأليف شامل
   الشاهين. ١٤١٠هـ ١٩٩٠م (قسم الفهارس والببليوجرافية؛ ١) ٤٦ ص.
- 17 فهرست تصانيف الإمام أبي عمرو الداني الأندلسي (ت ١٤٤٤ه) / تأليف غانم قدوري الحمد. ١٤١هـ ١٩٩٠م (قسم الفهارس والببليوجرافية؛ ٢) ٤١ص.
- 1٧ فهرست المخطوطات العربية في باكستان: المكتبة العامة، القسم الأول (مكتبة ديال سنغ الخيرية) / تأليف حافظ ثناء الله الزاهدي. ١٤١٢هـ ١٩٩١م (سلسلة الفهارس العالمية؛ ٤) ـ ٢٦ ص.
- ١٨ تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ومقتضياته / تأليف سعود محمد الربيعة. ١٨ ١٩٩٢ م (البحث العلمي ؛ دراسات إقتصادية ؛ ٢) ٢ج.
- 14 مؤلفات ابن الجوزي / تأليف عبد الحميد العلوجي ـ طبعة جديدة مزيدة. ـ ١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢ مـ (الفهارس والببليوغرافية ؛ ٢) ٣٢٩ ص.
- ٢٠ الجواد العربي في الفروسية وتربية الحيل وبيطرتها / تحقيق وشرح محمد التونجي . -١٤١٣ هـ
   ١٩٩٣ م ٢٤٤ ص (قسم الخيل الأصيل والفروسية ؛ ١).
- ٢١ شيخ الباحثين الرئيس محمد كرد على / تأليف محمد بن إبراهيم الشيباني. ١٤١٣ه ٢١ مل (البحث العلمي ؟ ٣).

- ۲۲ م فهرست المخطوطات العربية في الجامعة الكاثوليكية م واشنطن / ترجمة محمد ابن إبراهيم الشيبان. م (۱۹۹۳م) ۳۲ ص (سلسلة الفهارس العالمية؛ ٤).
- ٢٣ مجموعة مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية المخطوطة المحفوظة في مركز المخطوطات والتراث والتراث والوثائق، القسم الأول / تصنيف محمد بن إبراهيم الشيباني. ١٤١٣هـ ١٩٩٣م،
   ٢٦ص (قسم ابن تيمية ١٤).
- ٢٤ ـ التوضيح الجلي في الرد على (النصيحة الذهبية) المنحولة على الإمام الذهبي: دراسة تحليلية / تصنيف محمد بن إبراهيم الشيباني. ١٠٦هـ ١٠٦٩م ١٠٦ ص (قسم ابن تيمية؛ ٢).
- ٢٥ ـ جزء فيه تشحيذ الهمم إلى العلم / تصنيف محمد بن إبراهيم الشيبان ـ ١٤١٣ه ، ١٩٩٣م
   ٢٥ ص (السلسلة الإرشادية ، ١).
- ٢٦ ـ الإذكار/ محمد بن إبراهيم الشيباني. ١٤١٣هـ ـ ١٩٩٣م، ١٢٤ص ـ (السلسلة الإرشادية؛ ٢).
- ۲۷ ـ العدوان العراقي على دولة الكويت وآثاره/ أروى محمد إبراهيم الشيباني. ١٤١٤هـ ٢٧ ـ العدوان العراقي للكويت؛ ١).
- ٢٨ ـ قائمة المخطوطات العربية الجديدة المحفوظة في خزانة المكتبة الملكية بمدينة كوبنهاجن/
   إعداد عدنان جواد الطعمة. ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٣م، ٤٤ص ـ (سلسلة الفهارس العالمية؛ ٢).
- ٢٩ ـ رفع الربية عيا يجوز وما لا يجوز من الغيبة/ تأليف محمد الشوكاني اليهاني؛ حققها وخرج أحاديثها محمد بن إبراهيم الشيباني. ١٤١٤هـ ١٩٩٣م، ٥٥ص ـ (السلسلة الإرشادية؛ ٣).
- ٣٠ ـ من أشراط الساعة الكبرى خراب الكعبة/ صنفه محمد بن إبراهيم الشيبان. ١٤١٤هـ من أشراط الساعة الكبرى خراب الكعبة/ صنفه محمد بن إبراهيم الشيبان. ١٤١٤هـ من ١٩٩٣م، ٨٢صـ والسلسلة الإرشادية؛ ٤).
- ٣١ . مجموعة مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية المخطوطة الأصلية والمطبوعة في المكتبة السليمانية باستانبول (القسم الأول)/ ترجمة وإعداد محمد بن إبراهيم الشيباني. ١٤١٤هـ ١٩٩٣م، ٢٢ ص . (قسم ابن تيمية ؟ ٣).
- ٣٢ ـ معجم ما ألف عن الصحابة وأمهات المؤمنين/ إعداد محمد بن إبراهيم الشيباني. ١٤١٤هـ ٣٢ هـ معجم ما ألف عن الصحابة وأمهات المؤمنين/ إعداد محمد بن إبراهيم الشيباني. ١٤١٤هـ ٣٢ معجم ما ألف عن الصحابة الفهارس والببليوغرافية ؛ ٤).

- ٣٣ ـ مصادر النظام الإسلامي: المرأة والأسرة في الإسلام/ وضعه عبد الجبار الرفاعي. ١٤١٤هـ معدد الجبار الرفاعي. ١٤١٤هـ معدد ١٩٩٣م، ٢٥٥ص ـ (الفهارس والببليوغرافية؛ ٥).
- ٣٤ أسهاء بقايا الأشياء على نسق حروف المعجم/ لأبي هلال العسكري؛ تحقيق ماجد الذهبي.
   ١٤١٤هـ ١٩٩٣م، ١٠٠٠ص (تحقيق التراث؛ ٩).
- ه ۳- المدعوات الكبير (القسم الشاني)/ للبيهقي؛ تحقيق بدر البدر. ١٤١٤هـ ١٩٩٣م، ١٣٩٥م، ٣٠٥ص ـ (تحقيق التراث؛ ١٠).
- ٣٦ فهرس المخطوطات الأصلية في مركز المخطوطات والتراث والوثائق التابعة للمشروع (القسم الأول)/ وضعه محمد بن إسراهيم الشيباني. ١٤١٤هـ ١٩٩٣م، ١٨٧ص (مشروع عبد الله المبارك الصباح؛ ١).
- ٣٧ عجائب من عصور متفرقة (الجزء الأول)/ انتقاها وعلق عليها وضبطها محمد ابن إبراهيم
   الشيباني. ١٤١٤هـ ١٩٩٣م، ٧٧ص (السلسلة الإرشادية؛ ٥).
- ٣٨ سجمالات المعتمد البريطاني والوكالات التابعة له في الخليج العربي/ أعده بنلوب توزون؟
   راجعه بعد الترجمة وعلق عليه محمد بن إبراهيم الشيباني. ١٤١٤هـ ١٩٩٣م، ١٥٠٠ص (وثائق الخليج والجزيرة العربية؟ ١).
- ٣٩ ـ الرسالة الناصرية/ نجم الدين الزاهدي؛ حققه وعلق عليه محمد المصري. ١٤١٤هـ ٢٩ هـ ٢٩٥٥م، ٨٨ص ـ (تحقيق التراث؛ ١١).
- ٤٠ عجائب من عصور متفرقة (الجزء الثاني)/ انتقاها وعلق عليها محمد بن إبراهيم الشيباني.
   ١٤١٤هـ ١٩٩٤م، ٧٨ص ـ (السلسلة الإرشادية؛ ٦).
- 13 تلخيص الأصول/ للحافظ ثناء الله الزاهدي. ١٤١٤هـ ١٩٩٤م، ٦٠ص (قسم الدراسات والبحوث؛ ٤).
- ٤٧ البيان في عد آي القرآن/ أبي عمرو الذاني / د. غانم قدوري الحمد ـ ٣٧٨ص ـ (قسم القرآن الكريم وعلومه؛ ١).
- ٣٤ ـ عدوان حاكم العراق/ لسهاحة الشيخ عبد العزيز بن باز. ١٤١٥هـ ١٩٩٤م، ٤٠ص ـ ٢٥ . (قسم وثائق الاحتلال العراقي للكويت؛ ٢).
- ٤٤ ـ ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية (في تاريخ المقفى) / لأحمد بن علي المقريزي؛ تحقيق محمد بن إبراهيم الشيباني. ١٤١٥هـ ١٩٩٤م، ٢٦ص ـ (قسم ابن تيمية؛ ٤).
- ٥٤ وصايا ونصائح لطالب العلم/ لعبد الرحمن ابن الجوزي؛ انتقاها وعلق عليها وحققها وخرج

- أحاديثها محمد بن إبراهيم الشيباني. ١٤١٥هـ ١٩٩٤م، ١٠٨ص ـ (السلسلة الإرشادية؛ ٦).
- 23 \_ مجموعة جند صدام (الذين دخلوا البلاد وأعاثوا فيها الفساد)/ أعده مجموعة من المتخصصين 100 \_ مجموعة جند صدام (الجزء الأول) 107 ص (قسم وثائق الاحتلال العراقي للكويت؟ ٣).
- ٤٧ ـ الوثائق الأصلية الكويتية / جمع وإعداد وفهرسة محمد بن إبراهيم الشيباني، براك بن شجاع المطيري. ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٤م، ١٣٠ ص (قسم وثائق الخليج ٢٣).
- ٤٨ شرح نواقض الإسلام/ تصنيف محمد بن إبراهيم الشيباني. ١٤١٥هـ ١٩٩٤م، ٣٥ص
   (السلسلة الإرشادية؛ ٨).
- ٤٩ مختصر الالباني/ (جهاده حياته العلمية) وثناء العلماء عليه/ تصنيف محمد بن إبراهيم الشيباني. ١٤١٥هـ ١٩٩٤م. ، ٧٧ص (قسم الدراسات والبحوث ٥.
- ٥٠ معجم مصنفات القرآن الكريم/ د. على شواخ اسحاق الشعيبي. الجزء الأول ١٤١٥هـ
   ١٩٩٥م. ، ٣٢٥ ص (قسم القرآن الكريم وعلومه ٢٤).
- ١٥ محمود شكري الالوسي/ سيرته ودراساته اللغوية / للعلامه محمد بهجه الاثري (١٤١٦هـ
   ١٩٩٥م.) قسم الدراسات والبحوث ٦ - ٢١٦ ص.

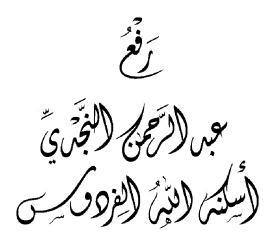

رَفْعُ بعبں (لرَّحِمْ الِهُجَّنِيِّ (سِيكنم) (لاپِّرُمُ (الِفِرُوفُ مِيسِّی



VERIFIED - 12

TAMAM

#### FASIH AL-KALAM

BY IBN FARIS

(D.CA. 395\_1005)

VERIFIED BY

D.ZAYAN AHMAD AL-HAJ

Publication of the Heritage, Manuecripts, and documents center Kuwait